عاب عا الإمام ماكة بنانس رضاعة الإمام ماكة بنانس رضاعة الإمام ماكة بنانس رضاعة الإمام ماكة بنانس رضاعة

فهستة وَتَعَديثم قيم الدَراسات بدَارالكِتَابالعَزيي

وَبِذَيلِهُ كِتَابُ إِسْعَ فَى لَمُ سَطَّا بُرِجًا لِ الْمُوسَّا أَ إِسْعَ فَى لَمُبَطَّا بُرِجًا لِ الْمُوسَّا أَ لِلسِّسِيْعِظِي لِلسِّسِيْعِظِي

الجزّع الثاني



عِتَابُ الموسس م الموسس الإيمام مسالك بن أنس رضي

•

•

جَمِيْع المعتوق مَحِفوظة الطبعتة الأولحت المكاهر ١٩٨٨ م



۱۷۷ شکارع الهکرم - تلیفون ۲۰۱۵ - تلکیس ۲۰۲۱ / ۲۱۲۸ ریکان مصرالجکدیدة : ۲۰ شالاند کش خکف المیریلاثند - تت : ۲۵۹۱۸۹۱ - ۲۵۹۱۸۹۲ الاسکندریة : سِنیدی بشتر - طربیق الکورنیش - بُرْج رَمَا دا - الدور الاولت

#### كتاب البيوع

ما جاء في بيع العربان. ما جاء في المملوك. ما جاء في العهدة. العيب في الرقيق. ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها. النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. ما جاء في ثمر المال يباع أصله. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما جاء في بيع العرية. الجائحة في بيع الثمار والزرع. ما يجوز في استثناء الثمر. ما يكره من بيع التمر. ما جاء في المزابنة والمحاقلة. جامع بيع التمر. بيع الفاكهة . بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً.

ما جاء في الصرف.

المراطلة.

العينة وما يشبهها.

ما يكره من بيع الطعام إلى أجل.

السلفة في الطعام.

بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.

جامع بيع الطعام.

الحكرة والتربص.

ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه.

ما لا يجوز من بيع الحيوان.

بيع الحيوان باللحم.

بيع اللحم باللحم.

ما جاء في ثمن الكلب.

السلف وبيع العروض بعضها ببعض.

السلفة في العروض.

بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن.

النهي عن بيعتين في بيعة.

بيع الغرر.

الملامسة والمنابذة.

بيع المرابحة.

البيع على البرنامج.

بيع الخيار .

ما جاء في الربا في الدين.

جامع الدين والحول.

ما جاء في الشركة والتولية والإقالة.

ما جاء في إفلاس الغريم.

ما يجوز من السلف.

ما لا يجوز من السلف. ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. جامع البيوع.

#### بسم الله الرحين الرحيم

### مَا جَاءَ في بَيْع العُرْبَانِ:

١ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالكِ عَن الثّقة عنْ لَهُ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدّه أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْع العُرْبَان . قَالَ مَالكُ وَذلكَ فيما نَرى والله أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِي الرّجُلُ العَبْدَ أَو الوَليدَة أَوْ يَتَكَارى الدّابْة ثُمّ يَقُولُ للذي اشْترى منْهُ أَوْ تَكَارى منْهُ أَعْطيكَ دينَاراً أَوْ درْهَماً أَوْ أَكْثَرَ منْ ذلكَ أَوْ أَقَلّ عَلَى اشْترى منْهُ أَوْ تَكَارى منْهُ أَوْ رَكبْتُ مَا تَكَارَيْتُ منْكَ فَالّـذي أَعْطَيْتُكَ هُو منْ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السّلْعَة أَوْ رَكبْتُ مَا تَكَارَيْتُ منْكَ فَالّـذي أَعْطَيْتُكَ هُو منْ عَلَى السّلْعَة أَوْ منْ كَرَاء الدّابّة وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتَيَاعَ السّلْعَة أَوْ كرَاء الدّابّة فَالَى مَالكُ وَالأَمْرُ عنْدَنا أَنّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ العَبْدَ التّجرَ الفَصيحَ بِالأُعْبُد مِنَ الحَبَشَة أَوْ منْ جنس مِنَ الأَجْنَاسِ لَيُسُوا أَعْبُد التّجرَ الفَصاحَة وَلا في التّجَارَة والنّفَاذ وَالمَعْرَفَة لاَ بَأَسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِي مَنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَ إِلَى أَجَل مَعْلُوم إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتلافُهُ فإنْ أَشْبَري مَعْلُوم الْمُعْبَد بالْعَبْدَ بالْعَبْدَ الْمُعْبَد إلى أَجَل مَعْلُوم إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتلافُهُ فإنْ أَشْبَه بَعْضُ ذلكَ بَعْضاً حَتّى يَتَقَارِبَ فَلا بَأْسَ بِانْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتِ مِنْ ذلكَ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ . قَالَ مَالكُ وَلا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ . قَالَ مَالكُ وَلا بَأْسَ بانْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مَنْهُ . قَالَ مَالكُ لَا تَسْتَوفِيه إِذَا انْتَقَدْ وَالْمَعْرِيْتَ مِنْهُ . قَالَ مَالكُ لا كَنْ مَالكُ لا تُسْتَونِيْتَ مِنْهُ . قَالَ مَالكُ وَلا بَأْسَ بالْنُ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مَنْهُ . قَالَ مَالكُ مَالكُ لا اللّهُ وَالْ مَالكُ لا كَنْ مَالكُ لا اللّهُ وَلا الْمُ اللّهُ وَالْمَالِكُ لا يَتَعْرَبُولُ وَلَا مَالِكُ الْفَلِي الْعُبْرِيْنَ مَالِكُ لا اللّهُ مَاللّهُ وَالْعُلْسُ وَاللّهُ الْمُعْرَالِ الْعَلْمُ الْمُلْعُ لا يَعْرَالْ فَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمَ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْمُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُلْعُلُمُ اللّهُ ال

يَسْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمّه إِذَا بِيعَتْ لأَنّ ذلكَ عَرَرٌ لاَ يُدْرى أَذَكَرٌ هُو أَمْ أَنْشَى أَحَسَنُ أَمْ قَبِيحٌ أَوْ ناقصُ أَوْ تَامّ أَوْ حَي أَوْ مَيَتٌ وَذلكَ يَضَعُ مَنْ ثَمَنها. قَالَ مَالكُ فِي الرّجُل يَبْتَاعُ العَبْدَ أَوْ الوَلِيدَةَ بَمَائَة دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمّ يَنْدَم البَائعُ فَيْسَأْلُ المُبْتَاعُ أَنْ يُقِيلُهُ فِي الرّجُل يَبْتَاعُ العَبْدَ وَيَزيدَهُ عَشْرة دَنَانِير يَدْفَعُها إِلَيْه نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَل وَيَمْحُو عَنْهُ المَائِّةَ دِينَارٍ التي لَهُ. قَالَ مَالكُ لاَ بَأْسَ بَذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ المُبْتَاعُ فَسَأَلَ البَائعَ أَنْ يُقيلُهُ فِي الجَارِيَة أَو العَبْد وَيَزيدَهُ عَشْرة دَنَانِيرَ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَل أَبْعَدَ مَنَ الْمَائِعُ عَلْنَهُ بَاعَ مَنْهُ مَائةَ دِينَارٍ لَهُ إلى سَنَةِ قَبْلَ أَنْ تَحل بَجَارِيَةٍ وَبِعَشْرة دَنَانِيرَ الْبَعْ كَأَنّهُ بَاعَ مَنْهُ مَائةَ دِينَارٍ لَهُ إلى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحل بَجَارِيَةٍ وَبِعَشْرة دَنَانِيرَ الْبَعْ كَأَنّهُ بَاعَ مَنْهُ مَائلَكُ فِي الرّجُل يَبِيعُ مِنَ الرّجُل الذي المَّانَة دينَارٍ إلى أَجْل إلى اللهَ عَلْلَكُ بَنْعُ الذَهَب الله أَجْل أَنْ مَالكُ فِي الرّجُل يَبِيعُ مِنَ الرّجُل الجَارِيَةَ بَمَاثَة دينَارٍ إلى أَجْل الدَي بَعْدَ مَنْ ذلكَ النَّمَ اللّذي بَاعَهَا بِله الْعَبْر مَنْ ذلكَ النَّمَ لِللّهُ اللّذي بَاعَهَا بِله إلى أَجْل الدَّي الْمَالُ إِلَى الْجَل الدَي الْمَالِ إِلَى الْجَل الدَي الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ اللهُ الْمُ لَلْ الْمَالِ الْمَالِي الْمَلْ اللهُ الْمُلْ وَيَنْولُ اللهِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ وَيَقُولُوا إلى سَنَةٍ أَوْ إلى نَصْف سَنَةٍ فَصَارا إلى سَنَةٍ فَهَذَا لاَ يَنْبَعْي .

## مَا جَاءَ في المَمْلُوكِ:

٢ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالَكٍ عَنْ نَافع عَنْ عَبْد الله بّن عُمَر أَن عُمَر بْنَ الخَطّاب قَالَ مَنْ باغ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ للْبَائع إلاّ أَنْ يَشْتَرطَهُ المُبْتَاعُ. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْه عنْدَنا أَنّ المُبْتَاعَ إِذَا اشْتَرطَ مَالَ العَبْد فَهُو لَـهُ نَقْداً كَانَ أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً يُعْلَمُ أَوْ لاَ يُعْلَمُ وَإِنْ كَانَ للْعَبْد مِنَ المَال أَكْثَرُ ممّا اشْتَرَى كَانَ الْعَبْد مِنَ المَال أَكْثَرُ ممّا اشْتَرَى به كَانَ ثَمَنهُ نَقْداً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً وَذلكَ أَنّ مَالَ العَبْد لَيْسَ عَلى سَيّدهِ فيه زَكَاةً به كَانَ ثَمَنهُ نَقْداً أَوْ دَيْناً أَوْ عَرْضاً وَذلكَ أَنّ مَالَ العَبْد لَيْسَ عَلى سَيّدهِ فيه زَكَاةً وَإِنْ كَانَ ثَمَنهُ لَقُداً الْعَبْد جَاريَةً اسْتَحَلّ فَرْجَهَا بملْكه إيّاها وَإِنْ عَتَقَ العَبْدُ أَوْ كَاتَب وَإِنْ كَانَ ثَمْنَهُ لَوْ عَرْضاً وَذلكَ أَنْ مَالَ العَبْد لَيْسَ عَلى سَيّدهِ فيه زَكَاةً وَإِنْ كَانَ ثَمَنهُ لَقُداً الْعَبْد جَاريَةُ اسْتَحَلّ فَرْجَهَا بملْكه إيّاها وَإِنْ عَتَقَ العَبْدُ أَوْ كَاتَب وَإِنْ كَانَتُ للْعَبْد جَاريَةً اسْتَحَلّ فَرْجَهَا بملْكه إيّاها وَإِنْ عَتَقَ العَبْدُ أَوْ كَاتَب وَإِنْ كَانَتُ للْعَبْد جَارِيَةً اسْتَحَلّ فَرْجَهَا بملْكه إيّاها وَإِنْ عَتَقَ العَبْدُ أَوْ كَاتَب وَالْمُ الْعَبْد عَالَهُ الْمَالِ الْعَبْد عَالِهُ الْعُنْ الْعَبْد عَارَيَة الْعَبْد عَارِيَةً الْعَبْد عَالِهُ الْعَلْمُ الْعَالِي الْعَبْد عَلَى الْعَلْمَ الْعُرْمَا الْعَبْد عَالَالَ الْعَبْد عَالِهُ الْعَبْد عَالِيَا اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَقُهُ الْعُولُونُ عَلَقُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعُنْهِ لَكُولُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمَا اللهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُل

تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الغُرَمَاءُ مَالَهُ وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدَهُ بِشَيءٍ مِنْ دَيْنه.

#### مَا جَاءَ في العُهْدَةِ:

### العَيْبُ في الرّقيقِ:

٤ - حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنْ يَحْيى بْن سَعيدٍ عَنْ سَالم بْنِ عَبْد الله أَن عَبْد الله بْنَ عُمَر بَاعَ غُلاماً لَهُ بَشَمَانمائة درْهم وَبَاعَهُ بالبَرَاءة فَقَالَ الّذي ابْتَاعَهُ لَعَبْد الله بْن عُمَر بالْغُلام دَاءٌ لَمْ تُسَمّه لي فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بْن عَفّانَ فَقَالَ الرّجُلُ بَاعَني عَبْداً وَبه دَاءٌ لَمْ يُسَمّه وَقَالَ عَبْدُ الله بعْتُهُ بالْبَرَاءة فَقضى غُثمَانُ بْنُ عَفّانَ عَلى عَبْد الله بْن عُمَر أَنْ يَحْلفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ العَبْدَ وَمَا به دَاءً يَعْلَمُهُ فَابِي عَبْدُ الله بْن عُمَر أَنْ يَحْلفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ العَبْدَ وَمَا به دَاءً يَعْلَمُهُ فَابِي عَبْدُ الله أَنْ يَحْلفَ وَارْتَجَعَ العَبْدَ فَصَح عنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ الله بَعْدَ يَعْلَمُهُ فَابِي عَبْدُ الله بَعْدَ لَكُ بَالْفٍ وَخَمْسَمَائة درْهَم . قَالَ مَالكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْه عنْدَنا أَنْ كُلّ مَن الْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الفَوْتُ حَتّى لا يُسْتَطَاعُ رَدّهُ فَقَالَت البَيّنَةُ إِنَهُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عنْدَ الّذي بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذلكَ باعْترَافٍ مَن فَقَالَت البَيّنَةُ إِنَهُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عنْدَ الّذي بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذلكَ باعْترَافٍ مَن فَقَالَت البَيّنَةُ إِنْ هُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عنْدَ الّذي بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذلكَ باعْترَافٍ مَن فَقَالَت البَيّنَةُ إِنْ هُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عنْدَا الذي بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذلكَ باعْترَافٍ مَن فَقَالَت البَيْنَةُ إِنْ هُ قَدْ كَانَ به عَيْبٌ عنْدَا الذي بَاعَهُ أَوْ عُلمَ ذلكَ باعْترَافٍ مَن

البَائع أَوْ غَيْرِه فإنَّ العَبْدَ أو الوَليدَةَ يُقُوِّمُ وَبِهِ العَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَـوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدٌ مِنَ الثُّمَنِ قَدْرَ مَا بَيْنَ قيمتَه صَحيحاً وَقيمتَه وَبِه ذلكَ العَيْبُ. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ المُجْتَمِعُ عَلَيْه عندنا أنّ الرّجُلَ يَشْتَرِي العَبْدَ ثُمّ يَظْهَرُ منْهُ عَلى عَيْب يُردّ منْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَنْدَ المُشْتَرِي عَيْبٌ آخِرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ العَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِه مُفْسداً مثلُ القَطْع أو العَوَرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ منَ العُيُوبِ المفْسدَة فإنّ الّذي اشْتَرِي العَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرِينِ إِنْ أَحَبِّ أَنَّ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ بِقَـدْرِ العَيْب الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبِّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ ما أَصَابَ العَبْدَ منَ العَيْبِ عَنْدَهُ ثُمّ يَرُدّ العَبْدَ فَذَلكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ عَنْدَ الّذي اشْتَرَاهُ أقيمَ العَبْدُ وَبِهِ العَيْبُ الَّذِي بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ فإنْ كَانَتْ قيمَةُ العَبْدِ يَـوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبِ مَائَةَ دينَارٍ وَقيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبهِ العيْبُ ثَمَانُونَ دِينَاراً وُضعَ عَنِ المُشْتَرِي مَا بَيْنَ القيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ القيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ العَبْدُ. قَالَ مَاللكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عَنْدَنا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَليدَةً منْ عَيْبِ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنُّهَا إِنْ كَانَتْ بِكُراً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ في إصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيءٌ لأنَّهُ كَانَ ضَامناً لها. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ المُجْتَمعُ عَلَيْهِ عنْدَنا فيمَنْ بَاعَ عَبْداً أَوْ وَليدَةً أَوْ حَيواناً بالْبَرَاءَةِ منْ أَهْلِ الميرَاثِ أَوْ غَيْرِهمْ فَقَدْ بَرِيءَ منْ كُلِّ عَيْبِ فيما بَاعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلْمَ في ذلكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئُتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالكُ في الجَارِيَةِ تُبَاعُ بالجَارِيَتِيْن ثُمّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الجَارِيَتَيْن عَيْبٌ تُرْدٌ منْهُ. قَالَ تُقَامُ الجَارِيَةُ التي كَانَتْ قِيمَةَ الجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الجارِيتَانِ بِغَيْرِ العَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بإحداهُمَا تُقَامانِ صَحِيحَتَيْن سَالمتَيْن ثُمّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الجاريَةَ الّتي بيعَتْ بالجاريَتَيْن عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنهِمَا حَتّى يَقَعَ عَلى كُلِّ وَاحدَةٍ منْهُما حصّتُهَا مَنْ ذلك عَلى المُرتَفَعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأَخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمّ يُنْظُرُ إِلَى الَّتِي بِهَا العَيْبُ فَيُرَدّ بِهَ دْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تُلْكَ الحصِّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَليلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الجاريَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهما. قَالَ مَالكُ في الرِّجُلِ يَشْتَرِي العَبْدَ فَيُواجِرُهُ بِالإِجَارَةِ العَظيمةِ أو الغلّةِ القليلةِ ثُمّ يَجدُ بِهِ عَيْباً يُرَدّ منْهُ إِنّهُ يَرُدّهُ بِذَلكَ العَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَعَلَتْهُ وَعَلَتْهُ وَهَذَا الأَمْرُ الّذي كَانَتْ عَلَيْهِ الجمَاعَةُ بِبَلَدِنا وَذلكَ لَوْ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَةً فيما عَمَلَ لَهُ فَكَذلكَ تَكُونُ لَهُ يُردّ منْهُ رَدّهُ وَلا يَحْسبُ العَبْدَ عَلَيْهِ إِجَارة فيما عَمَلَ لَهُ فَكَذلكَ تَكُونُ لَهُ يَبْرَد مَنْهُ رَدّهُ وَلا يَحْسبُ العَبْد عَلَيْهِ إِجَارة فيما عَمَلَ لَهُ فَكَذلكَ تَكُونُ لَهُ عَيْباً عِنْهُ إِفَا الْمُر عَنْدَنا. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ عَنْدَنا. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ عَنْدَنا فيمَنْ ابْتَاعَ رَقِيقاً في صَفْقةٍ وَاحدةٍ فَوَجَدَ في ذلكَ الرّقيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً أوْ وَجَدَ بعَبْدٍ منْهُمْ عَيْباً إِنّهُ يُنْظَرُ فيما وَجدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ به عَيْباً فإنْ كَانَ هُو وَجُهُ ذلكَ الرّقيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ الشّيَرى وَهُو الّذي فيهِ الفَصْلُ فيما وَجدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بعَبْدٍ منْهُمْ عَيْباً إِنّهُ يُنْظَرُ فيما وَجدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بعَنْ النّي وُجِدَ مَسْرُوقاً أَوْ وَجَدَ بعَد الفَصْلُ فيما وَجدَ السّيو مَنْهُ لَيْسَ هُو وَجْهَ ذلكَ الرّقيقِ في الشيءِ النسيءِ النسي مَنْ ذلكَ اللّذي وُجةَ ذلكَ الرّقيقِ وَبِ الشَيْءِ السّيءِ النسي النسُ رُدّ ذلكَ اللّذي وُجدَ به أولئكَ الرّقيقِ في الشيءِ الشّيرِي النّاسُ رُدّ ذلكَ اللّذي وُجة ذلكَ الرّقيقِ المَعْبُهِ بِقَدْر قيمَتهِ مِنَ النّمَنِ اللّذي اللّذي اللّذي وَجدَ به أولئكَ الرّقيقِ .

### مَا يُفْعَلُ بِالوَليدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فيهَا:

٥ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالَكٍ عَن ابْنِ شهاب عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ امْرَأَتِه الله بْن عَبْدَ الله بْن مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ امْرَأَتِه زَيْنَ الثّقَفية وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْه أَنْكَ إِنْ بعْتَهَا فَهِي لِي بالثّمَن الّذي تَبِيعُهَا بهِ فَسَأَلَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذلك عُمَر بْنَ الخطّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ لَا فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الخطّابِ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطُ لأحَدٍ. وَحدّثني عَنْ مَالكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطأَ الرّجُلُ وَليدَةً إلاّ وَليدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ شَاءَ بَاعَهَا مَا أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ لَيْ الله عَمْنُ اشْتَرى جَارِيَةً عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ وَليدَةً إِلاَ وَليدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَها مَا شَاءَ. قَالَ مَالكُ فيمَنْ اشْتَرى جَارِيَةً عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ لَا يَبِيعَهَا وَلاَ لَا يَعْلَا عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلاَ لَا لَا لَا لَا يَعْلَى اللهِ لَا يَعْلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلا لَا يَاللهُ عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلا لاَ يَلِيهَا مَا شَاءً . قَالَ مَالكُ فيمَنْ اشْتَرى جَارِيَةً عَلَى شَرْط أَنْ لاَ يَبِيعَهَا وَلا

الجَائحَةُ في بَيْع ِ الثَّمَارِ وَالزَّرُع ِ:

18 - حدَّثني يَحْيى عَنْ مَالكَ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمعَهَا تَقُولُ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في عَنْ أَمّهِ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّهُ سَمعَهَا تَقُولُ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائطٍ في زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فيهِ حَتّى تَبَيّنَ لَهُ النَّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبِّ الحَائطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أَمِّ المُشْتَرِي إلى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَتْ ذلك لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ تَألّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً فَسَمعَ بـذلكَ رَبِّ الحَائطِ فَأتَى رَسُولَ الله عَقِي تَألّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً فَسَمعَ بـذلكَ رَبِّ الحَائطِ فَأتَى رَسُولَ الله عَقِ لَهُ . وَحدّثني عَنْ مَالكُ وَبَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ فَلَكُ وَعَلى ذلكَ اللهُ بَلغَهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ قَضى بوَضْع الجائحَةِ . قَالَ مَالكُ وَعلى ذلكَ الأَمْرُ عَنْدَنا . قَالَ مَالكُ وَالجَائحَةُ الّتي تُوضَعُ عَنِ المُشْتَرِي الثَّلُثُ فَصَاعداً وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذلكَ جَائحةً الّتي تُوضَعُ عَنِ المُشْتَرِي الثَّلُثُ فَصَاعداً وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذلكَ جَائحةً .

## مَا يَجُوزُ في اسْتَثْنَاءِ الثَّمَرِ:

١٥ \_ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنْ رَبيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ القَاسَمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبيعُ ثَمَرَ حَائطهِ وَيَسْتَثْني منْهُ.

١٦ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالَّكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرو بْنِ حَزْم بَاعَ ثَمَرَ حَائطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَقُ بَارْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَم وَاسْتَثْنَى مَنْهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهِم تَمْراً.

١٧ ـ وَحدّثني عَنْ مَالَكِ عَنْ أَبِي الرّجَالَ مُحمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بَانِتُ تَبِيعُ ثَمَارَهَا وَتَسْتَشْنِي منْهَا. قَالَ حَارِثَةَ أَنّ أَمّهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدِ الرّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَرَ حَائطِهِ أَنّ لَهُ أَنْ يَسْتَشْنِي مَالَكُ الأَمْرُ عَنْدَنا المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنّ الرّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائطِهِ أَنّ لَهُ أَنْ يَسْتَشْنِي مَنْ ثَمَرِ حَائطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثّمَرِ لاَ يُجَاوِزُ ذلكَ وَمَا كَانَ دُونَ الثّلُثِ فَالاَ مَنْ ثَمَرِ حَائطِهِ وَيَسْتَشْنِي مَنْ ثَمَرِ خَائطِهِ وَيَسْتَشْنِي مَنْ ثَمَرِ خَائِهِ وَيَسْتَشْنِي مَنْ ثَمَر خَائطِهِ وَيَسْتَشْنِي مَنْ ثَمَر خَائِهُ إِنْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُها وَيُسَمِّى عَدَدَها فَلَا أَرَى بذلكَ بَأَسَا لأَنْ رَبِ

الحَائطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا منْ ثَمَرِ حَائطِ نَفْسهِ وَإِنَّمَا ذلكَ شَيءٌ احْتَبَسَهُ منْ حَائطهِ مَا سوَى ذلكَ.

## مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ:

١٨ - حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَيْرَ وَقُالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَعْلِ فَقيلَ لَهُ إِنَّ عَاملَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَالتُمْرِ مَثْلًا بِمثْلِ فَقيلَ لَهُ إِنَّ عَاملَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَاخُذُ الصّاعَ بِالصّاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ادْعُوهُ لِي فَدُعيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ أَتَاخُذُ الصّاعَ بِالصّاعَيْنِ: فَقَالَ يَا رَسُولُ الله عَلَيْ إِي الله الله عَلَيْ المَعْونَني الجَنيبَ السَّولُ الله عَلَيْ بِع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم تَمْ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنيباً

١٩ ـ وَحدَّ ثني عَنْ مَالَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَميدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الْحَميدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْوِ جَنيبٍ فَقَالَ لَهُ مُريْرة أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لاَ والله يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَنَا خُذُ الصّاعَ مَنْ هذَا بالصّاعَيْنِ وَالصّاعَيْنِ بالثّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لاَ تَفْعَلْ بع ِ الجَمْعَ بالدّرَاهِمِ ثُمّ ابْتَعْ بالدّرَاهِم جَنيباً.

٢٠ ـ وَحدّثني عَنْ مَالَكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَنِيدَ أَنَّ زَيْداً أَبِا عَيّاشِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْن أَبِي وَقَاصِ عَنِ البَيْضَاءِ بِالسّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيْتُهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلُ عَنِ البَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذلكَ وَقَالَ سَعْدٌ سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الشّرَاءِ التّمْرِ بالرّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَينْقُصُ الرّطَبُ إِذَا يَبسَ فَقَالُوا نَعَمْ السّرَاءِ التّمْرِ بالرّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَينْقُصُ الرّطَبُ إِذَا يَبسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهى عَنْ ذلك .

يَهِ بُهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلكَ أَنَّهُ لَا يَهْ بُهَا فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلكُ ذَلَكَ مَنْهَا فَلَمْ يَمْلكُها لَا يَمْلكُ ذَلَكَ مَنْهَا فَلَمْ يَمْلكُها مَلْكُها مَلْكًا تَامّاً لأَنّهُ قَد اسْتَشْنِي عَلَيْه فيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَد غَيْرِه فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.

## النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ وَليدَةً وَلَهَا زَوْجُ :

## مَا جَاءَ في ثَمَرِ المَالِ يُبَّاعُ أَصْلُهُ:

٧ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالكِ عَنْ نَافع عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ أَن رَسُولَ
 الله ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُها للْبَائع إلّا أَنْ يَشْتَرطَ المُبْتَاعُ.

### النَّهِي عَنْ بَيْعِ الثمارِ حَتَىٰ يَبدُو صَلاَحِها:

٨ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ أَن رَسُولَ
 الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْع التّمّار حَتّى يَبْدُو صَلاحُهَا نَهى البَائعَ وَالمُشْتَريّ .

٩ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالكٍ عَنْ حُمَيدٍ الطّويل عَنْ أنس بْن مَالكٍ أنّ رَسُولَ الله وَمَا تُرْهِيَ فَقَالَ الله وَعَا تُرْهِيَ فَقَالَ الله وَعَا تُرْهِيَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ الله وَمَا تُرْهِيَ فَقَالَ تَحْمَرُ وَقَالَ رَسُولُ الله وَعَا يُرُهُ مَالَ تَحْمَرُ وَقَالَ رَسُولُ الله وَعَالَ الله وَعَلَيْكُولُ الله وَعَالَ الله وَعَالَ الله وَعَلَا الله وَعَلَا الله وَعَلَا الله وَعَالَ الله وَعَالَ الله وَعَلَا الله وَعَا الله وَعَلَا الله وَعَا الله وَعَلَا الله وَعَا الله وَعَلَا الله وَعَا الله وَعَلَا الله وَعَلَا الله وَعَلَا الله وَالله وَالله

۱۰ - وَحدّثني عَنْ مَالَكِ عَنْ أَبِي الرّجَالِ مُحَمّد بْن عَبْد الرّحْمَن بْن عَرْ أَمّه عَمْرَة بنْت عَبْد الرّحْمَن أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْع التّمَار حَمّى تَنْجُو مِنَ العَاهَة قَالَ مَالكُ وَبَيْعُ الثّمَار قَبْلُ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْع الغَررَ.

11 - وَحدّثني عَنْ مَالكِ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثَمَارَهُ حَتّى تَطْلُعَ الثَّرَيّا. قَالَ مَالكُ والأَمْرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثَمَارَهُ حَتّى تَطْلُعَ الثَّرَيّا. قَالَ مَالكُ والأَمْرُ عَنْدَنا في بَيْع البَطّيخ وَالقَثَاءِ والخرْبزِ والجَزَرِ إِنّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ حَلالُ عَنْدَنا في بَيْع البَطّيخ وَالقَثَاءِ والخرْبزِ والجَزرِ إِنّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاحُهُ حَلالُ جَائِزُ ثُمّ يَكُونُ للمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتّى يَنْقَطعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلكَ وَلَيْسَ في ذلكَ وَقُتُ مُعْرُوفٌ عَنْدَ النّاسِ وَرُبما دَخَلَتْهُ العَاهَةُ فَقَطَعَتْ وَذلكَ أَنْ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عَنْدَ النّاسِ وَرُبما دَخَلَتْهُ العَاهَةُ فَقَطَعَتْ فَصَاعِداً وَمُرَتَهُ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي ذلكَ الوَقْتُ فإذا دَخَلَتْهُ العَاهَةُ بِجَاتُحَةٍ تَبْلُغُ الثّلُثُ فَصَاعِداً كَانَ ذلكَ مَوْضُوعاً عَنِ الّذِي ابْتَاعَهُ.

## مَا جَاءَ في بَيْع ِ الْعَرِيّةِ:

١٢ ـ حـد ثني يَحْيى عَنْ مَالَكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ وَيُو الله بْنِ عُمَرَ عَنْ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ أَرْخَصَ لصَاحبِ العَريّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.

١٣ ـ وَحدّثني عَنْ مَالَكِ عَنْ دَاودَ بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايا بخَرْصِهَا فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكَ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ الْ حُمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكَ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكَ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . قَالَ مَالكُ وَإِنّمَا تُبَاعُ العَرَايا بخَرْصِهَا مِنَ التّمْرِ يُتَحَرِي ذَلكَ وَيُحْرَصُ في رُؤوسِ النَّحْلِ وَإِنّمَا أَرْخَصِ فيهِ لأَنّهُ أَنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ يَتَحَرّى ذَلكَ وَيُحْرَصُ في رُؤوسِ النَّحْلِ وَإِنّمَا أَرْخَصِ فيهِ لأَنّهُ أَنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ البُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدً أَحَداً في التّوليَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرْكِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ البُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدً أَحَداً في طَعَامِهِ حَتّى يَشْتُوفِيَهُ وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ وَلاَ وَلاَهُ أَحَدٌ حَتّى يَقْبَضَهُ المُبْتَاعُ.

#### مَا جَاءَ في المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ:

٢١ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنْ نَافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَهى عَنُ المُزَابَنَةِ وَالمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثّمَرِ بِالثّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزّبيبِ كَيْلاً. وَحدّثني عَنْ مَالكٍ عَنْ دَاوُد بْنَ الحُصَيْنِ عَنْ أبي سُفيّانَ مَوْلَى ابْنِ أبي كَيْلاً. وَحدّثني عَنْ أبي سَعيدٍ الحُدْريّ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُخَافَلةِ وَالمُخَابَنَةُ الشّمَرِ بِالثّمْرِ في رُؤوسِ النّخلِ وَالمُحَاقَلَةُ كَرَاءُ الأرضِ بالْحِنْطَةِ.

٢٢ - وَحدَّثني عَنْ مَالَكٍ عَنِ ابْنِ شهابٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ نَهِي عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةُ اشْتَرَاءُ الثَّمَر بالتَّمْر وَالمُحَاقَلَةُ اشْتَراءُ الزّرُع بالْحِنْطَةِ واسْتكراء الأرْضِ بالْحِنْطَةِ. قَالَ ابْنُ شهَاب فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ عَنِ اسْتَكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذِّهَبِ وَالوَرَقِ. فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ نَهِي رَسُولُ الله ﷺ عَن المُزَابَنَةِ: وَتَفْسيرُ المُزَابَنَةِ أَنّ كُلَّ شَيءٍ منَ الجنزَافِ الَّـذي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلاَ وَزْنَـهُ وَلا عَــدَدُهُ ابْتيعَ بشّيءٍ مُسَمّى منَ الكَيْلِ أَوِ الوَزْنِ أَوِ العَدَدِ وَذلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ المُصَبِّرُ الَّذِي لاَ يُعْلمُ كَيْلُهُ منَ الحنْطَةِ أوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ منَ الأطْعمَةِ أَوْ يَكُونُ للرَّجُلِ السَّلْعَةُ منَ الحنْطَةِ أَوِ النَّوى أَوِ القَضْبِ أَوِ العُصْفُر أَوِ الكُرْسُفِ أوِ الكَتَّانِ أوِ القَرِّ أوْ مَا أشْبَهَ ذلكَ منَ السَّلَع لا يُعْلَم كَيْلُ شَيءٍ منْ ذلكَ وَلا وَزْنُهُ وَلا عَدَدُهُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لرَبِّ تلَّكَ السَّلْعَةِ كِلْ سِلْعَتكَ هذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يكيلُهَا أَوْ زِنْ منْ ذلكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدّ منْ ذلكَ مَا كَانَ يُعَدّ فما نَقَصَى عَنْ كَيْل كَذَا وَكَذَا صَاعاً لتَسْميةٍ يُسَمّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا أَوْ عَدَدٍ كَذَا وَكَلْا فما نَقَصَ منْ ذلكَ فَعَلى غُرْمُهُ لَكَ حَتّى أوفيكَ تلكَ التّسْميَةِ فما زَادَ عَلى تُلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي أَضْمَنُ مَا نَقُصَ مَنْ ذلكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ فَلَيْسَ ذلكَ بَيْعاً وَلَكَنَّهُ المُخَاطَرَةُ والغَرَرُ والقَمَارُ يدْخُلُ هذَا لأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ منْهُ شَيْئاً بشَىءٍ أخْرَجَهُ وَلَكُنَّهُ ضَمنَ لَهُ مَا يُسَمَّى منْ ذلكَ الكَيْل أو الوَزْنِ أو العَدَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلْكَ فَإِنْ نَقَصَتْ تَلْكَ السَّلَعْةُ عَنْ تَلْكَ التَّسْميةِ أَخَلَ منْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بغَيْرِ ثَمَن وَلاَ هَبَةٍ طَيّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهلَا يُشْبهُ القَمَارَ وَمَا كَانَ مثلُ هذَا منَ الأشْيَاءِ فذلكَ يَدْخُلُهُ. قَالَ مَنالكُ وَمنْ ذلكَ أَيْضاً أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ لَهُ التَّوُبُ أَضْمَنُ لَكَ منْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا وَكَذَا ظَهَارَةَ قَلَنْسُوةٍ قَدْرُ كُلُّ ظَهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لشَّىءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا نَقَصَ منْ ذلكَ فَعَلَى غُرْمهِ حَتَّى أوفيكَ وَمَا زَادَ فَلِي أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَيَابِكَ هذي كَذَا وَكَذَا قَميصاً ذَرْعُ كُلّ قَميص كَذَا وَكَذَا فَما نَقَصَ منْ ذلِكَ فَعَليّ غرْمُهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذلكَ فَلِي أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ لَهُ الجُلُودُ مِنْ جُلودِ البَقَر أوِ الإبل أَقَطُّعُ جُلودكَ هذهِ نعَالًا عَلى إمَام يُريهِ إيَّاهُ فَما نَقَصَ منْ مَاتَةِ زَوْجِ فَعَلي غُرْمُهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِما ضَمنْتُ لَكَ وَممّا يُشْبِهُ ذلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ عَنْدَهُ خبِّ البَانِ أَعْصُرْ حَبَّكَ هذَا فَما نَقَصَ منْ كَذَا وَكَذَا رَطْلًا فَعَلَيَّ أَنْ أَعْطَيَكَهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لَى فَهذا كُلَّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ المُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ ولا تَجُوزُ وَكَذَلكَ أَيْضاً إِذَا قَالَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ لَهُ الخبَطُ أوِ النَّوى أوِ الكرسُفُ أوِ الكَتَّانُ أوِ القَضْبُ أوِ العُصْفُرُ ابْتَاعُ منْكَ هـذَا الخَبْطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً منْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مثلَ خَبَطهِ أَوْ هذَا النَّوى بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً منْ نَوَى مثْلهِ وفي العُصْفُرِ والكرسُفِ وَالكَتَّانِ وَالقَضْءَبِ مثْلَ ذلكَ فهـذَا كُلَّهُ يَرْجـعُ إلى مَا وَصَفْنًا مِنَ المُزَابَنَةِ.

## جَامعُ بَيْع ِ الثَّمَرِ:

٢٣ ـ قَالَ مَالكُ مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مَنْ نَخْلِ مُسَمّاةٍ أَوْ حَائطٍ مُسَمّى أَوْ لَبَناً مَنْ غَنَم مُسَمّاةٍ إِنّهُ لاَ بَأْسَ بذلكَ إِذَا كَانَ يُؤخَذُ عَاجلاً يَشْرَعُ المُشْتَري في أَبْناً مَنْ غَنَم مُسَمّاةٍ إِنّهُ لاَ بَأْسَ بذلكَ إِذَا كَانَ يُؤخَذُ عَاجلاً يَشْرَعُ المُشْتَري في أَخْذِهِ عَنْدَ دَفْعهِ التّمنَ وَإِنّمَا مَثَلُ ذلكَ بمَنْزِلَةِ رَاوِيَةٍ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُ بدينَارٍ أَخْذِهِ عَنْدَ دَفْعهِ التّمنَ وَإِنّمَا مَثَلُ ذلكَ بمَنْزِلَةِ رَاوِيَةٍ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُ بدينَارٍ

أَوْ دينَارِيْنِ وَيَعْطِيهِ ذَهَبَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ منْهَا فَهَذَا لا بَأْسَ بهِ فإن انْشَقَتِ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيَتُهَا فَلَيْسَ للْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَأَمَّا كُلُّ شَيءٍ كَانَ حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ مثلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلبَ والرُّطَبِ يُسْتَجْنى فَيَأْخُذُ المُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْم فَلا بَأْسَ بِهِ فإنْ فَنَى قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفي المُشْتَري مَا اشْتَرَى رَدّ عَلَيْهِ البَائعُ منْ ذَهَبهِ بحسَابِ مَا بَقيَ لَهُ أَوْ يَأْخُذُ منْهُ المُشْتَري سلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا وَلَا يُفّارِقُهُ حَتّى يَأْخُذَهَا فإنْ فَارَقَهُ فإنّ ذلكَ مَكْرُوهُ لأَنَّهُ يَدْخَلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الكاليء بِالكَاليءِ فإنْ وَقَعَ في بَيْعِهِمَا أَجَلُ فإنَّهُ مَكْرُوهُ وَلاَ يَحلُّ فيهِ تَأْخيرٌ وَلاَ نَظرَةٌ وَلاَ يَصْلُحُ إلاَّ بصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إلى أَجَل مُسَمّى فَيَضْمَنُ ذلكَ البَائعُ للمُبْتَاعِ وَلاَ يُسَمّى ذلكَ في حَائط بعَيْنهِ وَلا في غَنَم بِأَعْيَانِهَا: وَسُئلَ مَالكُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الحَائطِ فيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّحْلِ مِنَ العَجْوَةِ وَالكَبيسِ وَالعَذْقِ وَغَيْرِ ذَلْكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ فَيَسْتَثْنِي منْهَا تَمَرَ النَّخْلَة أوِ النَّخْلاتِ يَخْتَارُها منْ نَخْلهِ. فَقَالَ مَالكُ ذلكَ لأ يَصْلُحُ لأنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّحْلَةِ منَ العَجْوَةِ وَمكْيَلَةُ ثَمَرهَا خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً وَأَخَذَ مَكَانها ثَمَرَ نَخْلَةٍ منَ الكبيس وَمكْيَلَةُ ثَمَرِها عَشْرَةُ أَصْوَاع أَوْ أَخَذَ العَجْوَةَ التي فيها خَمْسَةُ عَشَرَ صَاعاً وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوَاعٍ مِنَ الكبيس فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى العَجْوَةَ بِالْكبِيسِ مُتَفَاضِلًا وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ بَيْنَ يَديْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ قَدْ صَبَّرَ العَجْوَةَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَجَعَلَ صُبْرَةَ الكَبِيسِ عَشَرَةَ أَصْوَاعِ وَجَعَلَ صُبْرَةَ العِذْقِ اثنيْ عَشَرَ صَاعاً فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُلُ أَيِّ تِلْكَ الصَّبَر شَاءَ. قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرَّطَبَ مِنْ صَاحِب الحَائِطِ فَيُسْلِفُهُ الدّينَارَ مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الحَائِطِ. قَالَ مَالِكُ يُحَاسِبُ صَاحِبَ الحَائِطِ ثُمّ يَأْخُذُ مَا بَقيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثي دِينَارِ رُطَباً أَخَذَ ثُلُثَ الدّينَارِ وَالّذي بَقيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةً أَرْبَاع دينَارِهِ رُطَباً أَخَذَ

الرَّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِب الحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ إِنْ أَحَبٌ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمُر أَخَذَها بِمَا فَضَلَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً أَوْ سِلْعَةً أَخْرَى فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفي ذلك مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا هـذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِي الرِّجُلُ الرِّجُلَ رَاحِلةً بِعَيْنِهَا أَوْ يُوَاجِرَ غُلَامَهُ الخَيَّاطَ أَوِ النَّجَّارَ أَوِ العمَّالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ يُكْرِي مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارةً ذَلِكَ الغُلَامِ أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ المَسْكَنِ أَوْ تِلْكَ الرّاحِلَةِ ثُمّ يَحْدُثُ في ذلِكَ حَدَثُ بِمَوْتِ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ فَيَرُدّ رَبّ الرّاحِلَةِ أَوِ العَبْدِ أَوِ المَسْكَن إلى الَّذي سَلَّفَهُ مَا بَقيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوْ إِجَارَةَ العَبْدِ أَوْ كِرَاءِ المَسْكَن يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِما اسْتُوْفَى من ذلِكَ إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقَّهِ رَدِّ عَلَيْهِ النَّصْفَ البَاقِي الَّذِي لَهُ عِنْدَه وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ في شَيءٍ مِنْ هـذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ إلاّ أَنْ يَقْبِضَ المُسَلِّفُ مَا سَلِّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذِّهَبَ إلى صَاحِبِهِ يَقْبِضُ العَبْدَ أو الرَّاحِلَةَ أوِ المَسْكَنَ أَوْ يَبْدَأَ فِيما اشْتَرَى مِنَ الرَّطَبِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إلى صَاحِبِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ في شَيءٍ مِنْ ذلِكَ تَاخِيرٌ وَلَا أَجَلٌ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُـرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُـولَ الرَّجُـلُ للرَّجُلِ أَسَلَّفُكَ في رَاحِلَتِكَ فُـلانَةً أَرْكَبُها في الحَجّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَجّ أَجَلٌ مِنَ الزّمَانِ أَوْ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ في العَبْدِ أوِ المَسْكَنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَباً عَلى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ فهيَ لَهُ بِذَلِكَ الكِرَاءِ وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ مِنْ مَوْتِ أَوْ غَيْرِهِ رَدِّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِندَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ القَبْضِ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأَجَرَ أَوِ اسْتَكُرى فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الغَرَرِ وَالسّلَفِ الّذي يُكْرَهُ وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يشتري الرَّجُلُ العَبْدَ أوِ الوليدةَ فَيَقْبِضَهُمَا وَيَنْقُدَ أَثْمَانهُمَا فإنْ حَدَثَ بهما حَدَثُ من عُهْدَةِ السَّنَةِ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ وَبِهَذَا

مَضَتِ السَّنَةُ في بَيْعِ الرَّقِيقِ. قَالَ مَالِكُ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ أَوْ تَكَارَى وَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إلى أَجَل يَقْبِضُ العَبْدَ أو الرَّاحِلَة إلى ذلِكَ الأجل فَقَدْ عَمِلَ بِمَا وَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إلى أَجَل يَقْبِضُ العَبْدَ أو الرَّاحِلَة إلى ذلِكَ الأَجَل فَقَدْ عَمِلَ بِمَا يَصْلُحُ لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى وَلا هُو سَلّفَ في دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً عَلى صَاحِبِهِ يَصْلُحُ لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى وَلا هُو سَلّفَ في دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً عَلى صَاحِبِهِ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ.

### بَيْعُ الفَاكهَةِ:

رَحْ وَالْمَاكُ الْأُمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ الْبَتَاعَ شَيْعًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِها فَإِنّهُ لَا يَبِيعَهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا يُبَاعِ شَيءٌ مِنْهَا الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِها فَإِنّهُ لَا يَبِيعَهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا يُبَاعِ شَيءٌ مِنْهَا بَعْضُ إِلّا يَداً بِيَدٍ وَمَا كَانَ مِنْ عِنْهَا مَمّا يَبْبَسُ فَيصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدّخَرُ وَتُوكَلُ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُ إِلّا يَداً بِيدٍ وَمِثْلًا بِمِثْل إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَتُوكَلُ فَلا يُبَعِضُ إِلّا يَداً بِيدٍ وَلا فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعُ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيدٍ وَلا يَصْلُحُ إلى أَجَل وَمَا كَانَ مِنْهَا ممّا لاَ يَبْسَ وَلا يُدّخَرُ وَإِنّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً كَهَيْتَةِ البَيطِيخِ وَالقِثْاءِ وَالخِرْبِو والخَرَدِ والأَثْرُجِ والمَوْدِ والرّمّانَ وَمَا كَانَ مِثْلُهُ وَإِنْ يَبِسَ الْمَعْدِ وَالرّمّانَ وَمَا كَانَ مِثْلُهُ وَإِنْ يَبِسَ لَلْ يَبْسَ فَلا يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُو ممّا يُدّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً : قَالَ فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُو ممّا يُدّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً : قَالَ فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُولِعَدَ مِنْهُ مِنْ صَنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلُ فَيهِ شَيءٌ مِنَ الْأَجَلِ فَإِنّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

## بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنَّفضَّةِ تَبْراً وَعَيْناً:

٢٥ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنَ سَعيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ المَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ فَبَاعا كُلِّ ثَلاَثَةٍ الله عَلِيْ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ المَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ فَبَاعا كُلِّ ثَلاَثَةٍ بَاللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ أَرْبَيْتُمَا فَرَدًا.

٢٦ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسى بْنِ أبي تَمِيمٍ عَنْ أبي الحُبَابِ سَعيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيَرَةَ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الدّينَارُ بِالدّينَارُ والدّرْهَمُ بِالدّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

٢٧ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافع عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيّ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الله عَلَيْ الله عَلِيْ وَلا تَشِفّوا بَعْضَهَا عَلى الله عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الله عَلَي إلاّ مِثْلاً بِمِثْل وَلا تَشِفّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْض وَلا تَبِيعُوا الوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلاّ مِثْلاً بِمِثْل وَلا تَشِفّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْض وَلا تَبِيعُوا مِنْها شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ.

7۸ - وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر فَجَاءَهُ صَائِعٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبِا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنّي قَالَ كُنْتُ مَعْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر فَجَاءَهُ صَائِعٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبِا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنّي أَصُوعُ النّهَ مَنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَاسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ وَعَبْدُ الله عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصّائعُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ الله عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصّائعُ يُردِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ الله يَنْهَاهُ حَتّى انْتَهى إلى بَابَ المَسْجِدِ أَوْ إلى دَابّةٍ يُسِرِيدُ أَنْ يَرْكَبَها ثُمّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ الدّينَارُ بالدّينارِ وَالدّرْهَمُ بِالدّرُهَمِ لاَ فَضْلِ بَيْنَهُمَا هذَا عَهْدُ نَبِينَا إلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

٢٩ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَالَ: قَالَ لِيَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ تَبِيعُوا الدّينَارَ بِالدّينَارَ بِالدّينَارَ وَلاَ الدّرْهَمَ بالدّرْهَمَيْنِ.

٣٠ ـ وَحدّ شنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَب أَوْ وَرَقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهى عَنْ مِشْلِ هَذَا إِلاّ مِشْلاً بِمِشْل فَقَالَ لَهُ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهى عَنْ مِشْلِ هَذَا إِلاّ مِشْلاً بِمِشْل فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةَ أَنَا مُعَاوِيَةً أَنَا مُعَاوِيَةً مَا أَرَى بِمِشْلِ هَذَا بَأْسَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُونِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَخْدِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَيُحْبِرُني عَنْ رَأَيهِ لاَ أَسَاكِنُكِ بِأَرْضِ أَنْتَ بِهَا ثُمّ أَخْدِرُهُ عَنْ رَسُولَ الله عَلَى عُمَر بْنِ الخَطّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ قَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ قَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلِ وَزْناً بِوَزْنٍ .

٣١ \_ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الخطّابِ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذّهَبِ بِالذّهَبِ إلاّ مِثْلاً بِمِثْل وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْض وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالذّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إلى بَعْض وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالذّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إلى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرُهُ إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرّمّاءَ والرّمَاءُ هُوَ الرّبَا.

٣٣ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ أَنّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنُ الخَطّابِ الدّينَارُ بِالدّينَارِ والدّرْهَمُ بِالدّرْهَمِ وَالصّاعُ بِالصّاعِ وَلَا يُبَاعُ كَالَىءٌ بنَاجِزِ.

٣٤ \_ وَحدَّ تني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ وَحَدَّ تني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ لا رِباً إلاّ في ذَهَبِ أَوْ فِضَةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤكَلُ أَوْ يُشْرَبُ.

٣٥ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ سَمعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ يَقُولُ قَطْعُ الذّهَبِ والوَرِقِ مِنَ الفَسَادِ في الأرْضِ. قَالَ مَالِكُ وَلَا بَاس أَنْ يَشْتَرِي الرّجُلُ الذّهَبَ بِالفِضّة وَالفِضّة بِالذّهبِ جِزَافاً إِذَا كَانَ تِبْراً أَوْ جَلْياً قَدْ صِيغَ فَأَمّا الدّرَاهم المَعْدُودَةُ والدّنَانِيرُ المَعْدُودَةُ فَلاَ يَنْبَغِي لأَحدِ أَنْ يَشْتَرِي شَيْعاً مِنْ ذَلِكَ جِزَافاً حَتّى يُعْلَمَ وَيُعَدّ فإنِ اشْتَرَى ذَلِكَ جِزَافاً فَإِنّمَا يُرادُ بِهِ الغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدّهُ وَيُشْتَرَى جِزَافاً وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ المُسْلِمِينَ فَأَمّا مَا يَانَي يُولِ الْمَعْدُونَ فَوَيْ اللّهَ عَدّهُ وَيُشْتَرَى جِزَافاً وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ المُسْلِمِينَ فَأَمّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التّبْرِ والحَلْي فَلَا بَاسَ أَنْ يُبَاعُ ذَلِكَ جِزَافاً بَاسٌ. قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً أَوْ سَيْفاً أَوْ حَاتَماً وفي بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافاً بَاسٌ. قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً أَوْ سَيْفاً أَوْ خَاتَماً وفي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ جَزَافاً بَاسٌ. قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً أَوْ سَيْفاً أَوْ خَاتَماً وفي فَيهِ مِنْ ذَلِكَ خَوَافاً بَاسٌ. قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفاً أَوْ سَيْفاً أَوْ خَاتَماً وفي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبُ أَوْ فِضَةٌ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِم فإنّ مَا اشْتُرِي مِنْ ذَلِكَ وَلِكَ وَفِيهِ

ذَهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنّهُ يُنْظَرُ إلى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثّلُثَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذّهَبِ الثّلُثُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَاخِيرُ وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ ممّا فِيهِ الوَرِقُ نُظِرَ إلى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثّلُثَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الوَرِقِ الثّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً الثّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَداً بِيدٍ وَلَمَ يَزَلُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنا.

#### مَا جَاءَ في الصّرْفِ:

٣٦ ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ السَّمْرِيّ اللهُ التَمَسَ صَرْفاً بِمَاثَة دِينَادٍ. قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فَتَرَاوَضْنَا حَتّى اصْطَرَفَ مِنِي وَأَخَذَ اللّهَبَ يُقلّبُها في يَدِهِ ثُمّ قَالَ حَتّى يَأْتِينِي خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ والله لاَ تُفَارِقُهُ حَتّى تَأْخُذَ مِنْهُ: ثُمّ قَالَ قالَ رَسُولُ الله ﷺ الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رباً إلاّ هَاءَ وهَاءَ والبُرّ بِالبُرّ رباً إلاّ هَاءَ وهَاءَ والبَّرْ بِالبُرّ رباً قالَ مَالِكُ إِنَّهُ وَلِقَهُ وَلَاتُهُ بِدَنَانِيرَ ثُمّ وَجَدَ فِيها دِرْهَما زَائِفاً فَأَرَادَ رَدّهُ قَالَ مَالِكُ إِذَا اصْطَرَفَ الرّبُولُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ثُمّ وَجَدَ فِيها دِرْهَما زَائِفاً فَأَرَادَ رَدّهُ وَلَيْ وَيَنَارَهُ وَتَغْسِرُ مَا كُوهَ مِنْ ذَلِكَ النّ وَرَد إلْيهِ وَرِقَهُ وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ وَتَغْسِرُ مَا كُوهَ مِنْ ذَلِكَ النّ وَرَد إلْيهِ وَرِقَهُ وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ وَتُفْسِرُ مَا كُوهُ مِنْ ذَلِكَ النّ مَنْ طَرْفُ إلى أَنْ يَلِحَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرُهُ وَهُوَ إِذَا رَدّ عَلَيهُ دِرْهَما مِنْ صَرْفِ بَعْدَ وَالسَّعِيرُ وَاللّهَ عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَرُ بْنُ الخَطّابِ أَنْ لاَ يُنْجَعَى أَنْ يُعَلِي اللّهُ عَلَى وَالسَّعِ أَنْ لاَ يُنْجَعِي أَنْ يَكُونَ فِي شيءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ الْمَ الْتَعْرَلُ وَاللّهُ وَاحِدً وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَ وَاحْدَ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ مَنْ فَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ مَنْ فَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَانْ مَنْ مِنْ فَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَانْ عَنْ فِي شيءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ مَا مُنْ فَي شيءً مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ مَا مُنْ فَي شيءً مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ وَلَا مُعْمَلُونَ في شيء مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَإِنْ وَلا نَظِرَةً وَانْ مَنْ مَنْ في شيءً مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ وَلا نَظِرَةً وَانْ مُنْ الْمُعَلِقَةً أَوْنَ أَلْكُ مَاللّهُ مُنْ وَلَا لَا لَعْمَا أَلُولُ اللّهُ الللْهُ مُنْ في مُنَالِكُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْ

#### المُرَاطَلَةُ:

٣٧ \_ حـد ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثيّ

أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّب يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ في كِفَّةِ المِيزَانِ وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ في كِفَّةِ المِيزَانِ الأَخْرَى فإذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ المِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى. قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنا في بَيْع النَّدْهَب بِالنَّدَهَب والورقِ بالورقِ مُرَاطِلةً أنّه لا بأسَ بذلكَ أنْ يأخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دينَاراً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَداً بِيَدٍ إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبْينِ سَواءَ عَيْناً بِعَيْنِ وَإِنْ تَفَاضَلَ العَدَدُ والدّرَاهِمُ أَيْضاً في ذلِكَ بِمَنزِلَةِ الدَّنَانِيرِ. قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَاطَلَ ذَهَباً بِذَهَبِ أَوْ وَرِقاً بِوَرِقٍ فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْن فَضْلُ مِثْقَالٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِها فَلا يَاخُذُهُ فإنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ وَذَريعَةً إلى الرّبا لأنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ المثْقَالَ بقِيمَتِهِ حَتّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ جَازَ لَـهُ أَنْ يَأْخُـذَ المِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَاراً لأَنْ يُجيزَ ذلِكَ البَيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَـهُ ذَلِكَ المِثْقَـالَ مُفْرَداً لَيْسَ مَعَـهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذُهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الذي أَخَذَهُ بِهِ لأَنَّهُ يُجَوِّزَ لَهُ البَّيْعَ فَذَلِكَ الذّريعَةُ إلى إحْلَال ِ الحَرَام ِ والأَمْرُ المَنْهِيُّ عَنْهُ. قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُل يُرَاطِلُ الرَّجُلَ وَيُعْطِيهِ الذِّهَبَ العُتُقَ الجيَادَ وَيَجْعَلُ مُعَهَا تِبْراً ذَهَباً غَيْرَ جَيَّدَةٍ وَيَاخُذُ منْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً وَتِلْكَ الكوفِيّة مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النّاس فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلًا بِمِثْلِ إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ في التَّبْرِ الَّذي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ وَلَوْلاَ فَضْلَ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلُه صَاحِبُه بِتِبْرِهِ ذَلِكَ إلى ذَهَبِهِ الكُوفِيّةِ فَامْتَنَعَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُل أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلَاثَةَ أَصْوعِ مِنْ تَمْرِ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ وَمُدّ مِنْ تَمْرِ كَبِيسٍ فَقِيلَ لَه هذَا لاَ يَصْلُح فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيس وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ يُريد أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَه فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ العَجْوَةِ لِيُعطِيّهُ صَاعاً مِنَ العَجْوَةِ بِصَاعِ مِنْ حَشَفٍ وَلَكِنّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الكَبِيسِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجلِ بِعْنِي تَلاثةَ أَصْوُعٍ مِنَ البَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَاميّةٍ فَيَقُولُ هـذا لاَ يَصْلُحُ إلاّ مِثْلاً بِمِثْل فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ

#### العَيّنة وَمَا يُشْبِهُهَا:

٣٨ ـ حدّني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يُبِعْهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ.

 ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعَتُّهُ حَتَّى تَسْتُوفِيَهُ.

• ٤ - وَحدّثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ صُكُوكاً خَرَجَتْ للنّاسِ في زَمَانِ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم مِنْ طَعَام الجَارِ فَتَبَايَعَ النّاسُ تِلْكَ الصّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوها فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم فَقَالاَ أَتُحِلُ بَيْعَ الرّبا يَا مَرْوَانُ؟ فَقَالَ أَعُودُ بالله: وَمَا ذلِكَ فَقَالاَ هذهِ الصّكُوكُ تَبَايَعَهَا النّاسُ ثُمّ بَاعُوها قَبْلَ أَنْ يَسْتوْفوها فَبَعَثَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكم الحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النّاسِ وَيَرُدّونَهَا إلى أَهْلِهَا.

21 - وَحدّثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلً إلى أَجَل فَذَهَبَ بِهِ الرّجُلُ الّذي يُريدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطّعَامَ إلى السّوقِ فَجَعَلَ يُريهِ الصّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيّهَا تُحِبّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ فَقَالَ المُبْتَاعُ أَتَبِيعُني مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فَأَتَيَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَذَكُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ وَقَالَ لِلْبَائِعِ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

٤٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ السّرَحْمَنِ المُؤذّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ إِنّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الّتي تَعْطى النّاسَ بِالجَارِ مَا شَاءَ الله ثُمّ أتريدُ أَنْ تُوفّيَهُنْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الّتي ابْتَعْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنا الذي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنّهُ مَن اشْترى طَعَاماً بُرّاً أَوْ شَعِيراً أَوْ سُلْتاً أَوْ ذُرّةً أَوْ دُخَناً أَوْ شَيْئاً مِنَ الخُبُوبِ القُطْنِيّةِ أَوْ شَيْئاً ممّا يُشْبِهُ القُطْنِيّةِ ممّا تَجِبُ فِيهِ الزّيْتِ والسّمْنِ وَالعَسَلِ والحَلّ والجُبْنِ والشّيْرِقِ واللّبَنِ وَمَا أَشْبَهُ الأَدُم مِنَ الأَدْم فِإِنَّ المُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيّةُ.

# مَا يُكْرَهُ مَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إلى أَجَلِ:

٤٣ - حدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزِّنَادِ أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ

المُسَيّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبِ إلى أَجلِ ثُمّ يَشْتري بِالذّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذّهَبَ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنّهُ سَأْلَ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم عَنِ الرّجُل يَبِيعُ الطّعَامَ مِنَ الرّجُل بِنِعُ الطّعَامَ مِنَ الرّجُل بِنَهُ سَأْلَ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم عَنِ الرّجُل يَبِيعُ الطّعَامَ مِنَ الرّجُل بِنَهُ سَأَلَ أَبَا بَكُرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم عَنِ الرّجُل يَبِيعُ الطّعَامَ مِنَ الرّجُل بِنَهُ اللّهَبَ اللّهَبَ فَكُرِهُ وَلَا أَنْ يَقْبِضَ الذّهَبَ فَكَرِهُ فَلُولُ وَنَهِى عَنْهُ.

25 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمثْلِ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنّما نَهِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ خَوْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرّجُلُ حِنْطَةَ بِذَهَبٍ ثُمّ يَشْتَرِي الرّجُلُ عِنْطَةَ بِذَهَبٍ ثُمّ يَشْتَرِي الرّجُلُ عِنْطَةَ بِلَاهَ الرّجُلُ عِنْما أَنْ يَقْبِضَ الذّهبَ مِنْ بَيعِهِ الّذي اشْتَرى مِنْهُ الحِنْطَة فَامّا أَنْ يَقْبِضَ الذّهبَ مِنْ بَيعِهِ الّذي اشْتَرى مِنْهُ الحِنْطة فَامّا أَنْ يَشْتِريّ بِالنّهِ بِهَا الحِنْطَةَ إلى أَجَل تَمْراً مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الّذي بَاعَ مِنْهُ الدّهبِ الّذي بَاعَ مِنْهُ التّمُر عَلى غَريمِهِ مِنْهُ الحَنْطَة قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذّهبِ وَيُحِيلَ الّذي اشْتَرى مِنْهُ التّمُر عَلى غَريمِهِ الّذي باعَ مِنْهُ الحِنْطَةَ بِالذّهبِ الّذي لَهُ عَلَيْهِ في ثَمَنِ التّمْرِ فَلا بَاسَ بِذلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدّ سَألْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَاساً.

## السُّلْفَةُ في الطَّعَامِ:

26 ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلّفَ الرّجُلُ الرّجُلَ في الطّعَامِ المَوْصُوفِ بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى مَا لَمْ يَكُنْ في زَرْعٍ لمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ تَمْرٍ يَبْدُ صَلاحُهُ. قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنا فِيمَنْ سَلّفَ في طَعَامٍ بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَحَلّ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنا فِيمَنْ سَلّفَ في طَعَامٍ بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَل مُسَمّى فَحَلّ الأَجَلُ فَلَمْ يَجِدِ المُبْتَاعُ عِنْدَ البَائِعِ وَفَاءَ ممّا ابْتَاعَ مِنْهُ فَاقَالَهُ فإنّهُ لاَ يَنْبغي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إلاّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الشّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فأَنّهُ لا يَشْتَرِي مِنْهُ أَنْ لاَيْ النّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فأَنّهُ لا يَشْتَري مِنْهُ إِلَى الشّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فأَنّهُ لا يَشْتَري مِنْهُ إلى الشّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فأَنّهُ لا يَشْتَرِي مِنْهُ إلى الشّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فأَنّهُ لا يَشْتَري مِنْهُ وَذَلِكَ أَنّهُ إذا أَخَذَ غَيْرَ الشّمَنِ الّذي دَفَعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ فَلُقُو بَيْعُ الطّعَامِ اللّهُ الْعَامِ وَلَكُ أَنّهُ إِنْهُ فَهُو بَيْعُ الطّعَامِ قَبْلَ أَنْ وَرَقَهُ في سِلْعَةٍ غَيْرِ الطّعَامِ الذي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُو بَيْعُ الطّعَامِ قَبْلَ أَنْ

يُسْتَوْفي. قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ نَهِي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفي. قَالَ مَالِكُ: فإنْ نَدِمَ المُشْتَري فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَقِلْني وَأَنْظِرُكَ بِالثَّمَن الَّذي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فإِنَّ ذلِكَ لا يصْلُحُ وَأَهْلُ العِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ أُخَّرَ عنهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إلى أَجَلِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفي قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ المُشْتَري حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَاراً إلى أَجَلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ البَائِعُ وَلاَ المُشْتَرِي، فإذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزّيَادَةُ بنسِيئَةٍ إلى أَجَلِ أَوْ بِشَيءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَوْ بِشيءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فإنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعًا، وَإِنَّمَا أَرْخِصَ في الإِقَالَةِ وَالشُّرْكِ والتَّوَلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانُ، أَوْ نَظِرَةٌ، فإنْ دَخَلَ ذلِكَ زِيَادَةً، أَوْ نُقْصَانُ أَوْ نَظِرَةً صَارَ يُحِلَّهُ مَا يُحِلُّ البَيْعَ وَيُحرَّمُهُ مَا يُحَرَّمُ البَيْعَ. قَالَ مَالِكُ: مَنْ سَلَّفَ في حِنْظَةٍ شَامِيّةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُ ولَةً بَعْدَ مَحِلَّ الأَجَل . قَالَ مَالِكُ : وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ في صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً ممّا أَسْلَفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنِي بَعْدَ مَحِلَّ الأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يُسَلُّفَ الرَّجُلُ في حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ فَلا بَاسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً، وَإِنْ سَلُّفَ فِي تَمْرِ عَجْوَةٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا، وَإِنْ سَلَّفَ في زَبِيبِ أَحْمَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَواءً بِمِثْل كَيْل مَا سَلَّفَ فِيهِ.

## بَيْعُ الطَّعَامِ بِالْطَّعَامِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا:

٤٦ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُدْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُدْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً وَلا تَأْخُذُ إلا مِثْلَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ شَعِيراً وَلا تَأْخُذُ إلا مِثْلَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَعْدِهُ إلى مِثْلَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَا لَكُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِي عَلَفَ دَابِّتِهِ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً وَلَا تَأْخُذْ لَا مِثْلَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مُعَيْقِبِ الدّوسيّ مِثْلُ ذلك. قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنْ لا تُبَاعَ الحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ، وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ الحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ، وَلاَ التَّمْرُ بِالزّبِيب، وَلاَ الحِنْطَةُ بِالزّبِيبِ وَلا شَيءٌ مِنَ الطّعَامِ كِلّهِ إلاّ يَداً بِيَدٍ، إِنْ دَخَلَ شَيْعًا مِنْ ذلك الأَجَـلُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ حَـراماً، وَلاَ شَيءَ مِنْ الأَدْمِ إِذَا كَـانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِـدٍ اثْنَانِ بِواحِدٍ فَلَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدّي حِنطة وَلَا مُدّ تَمْرِ بِمُدّيْ تَمْرِ، وَلَا مُدّ زَبِيب بِمُ لدِّي زَبِيب، وَلاَ مَا اشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الحُبُوبِ والأَدْمِ كُلُّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَب بِالذَّهَبِ لَا يَحِلُّ في شيءٍ مِنْ ذلِكَ الفَضْلُ، وَلَا يَحِلَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ. قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ ممّا يُؤكِّلُ، أَوْ يُشْرَبُ فَبَانَ اخْتِلافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤخَذَ مِنْه اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وَصَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ، وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنِ فَإِذَا كَانَ الصَّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْه بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَا يَحِلّ. قَالَ مَالِكٌ وَلا تَحِلُّ صُبْرَةُ الحِنْطَةِ بِصبْرَةِ الحِنْطَةِ، وَلا بَأْسَ بِصبْرَةِ الحِنْطَةِ بِصبْرَةِ التُّمْرِ يَداً بِيَدٍ وَذَلِكَ أَنَّه لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ جِزَافاً. قَالَ مَالِكُ وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطُّعَامِ وَالأَدْمِ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ جِزَافاً يَداً بِيَدٍ، فإنْ دَخَلَهُ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذَلِكَ جِزَافاً كَاشْتِراءِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالنَّهَبِ وَالوَرِقِ جِزَافاً. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّكَ تَشْتري الحِنْطَةَ بِالوَرِقَ جِزَافاً والتَّمْرَ بِالذَّهَبِ جِزَافاً فَهذَا حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالِكُ وَمَنْ صَبْرَ صُبْرَةً طَعَامٍ وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا ثُمّ بَاعَهَا جِزَافاً وَكَتَمَ عَلى المُشْتري كَيْلُهَا فإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، فَإِنْ أَحَبِّ الْمُشْترِي أَنْ يَرُدُّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى البَائِعِ رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَغَرْهُ وَكَذَلِكَ كُلِّ مَا عَلِمَ البَائِعُ كَيْلَهُ وَعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافاً وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فإنَّ الْمُشْتَرِي إِنْ أَحَبِ أَنْ يَرُدُ وَكَيْرُ فَي البَائِعِ رَدّهُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهُونَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ: وَلاَ خَيْرَ فِي الخُبْرِ قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ وَلاَ عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْبَرَ مِنْ خَيْرَ فِي الخُبْرِ قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ وَلاَ عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْبَرَ مِنْ بَعْضُ اللَّكُ: لاَ يَصْلُحُ مُدَّ زُبْدٍ وَمُدَ لَبَنٍ بِمُدَى ذُبْدٍ وَهُو مِثْلُ اللّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَمْرِ الذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ بِثَلاَثَةِ أَصُوعٍ مِنْ عَجْوةٍ التَّمْرِ الذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعاً مِنْ حَشَفٍ بِثَلاَثَةِ أَصُوعٍ مِنْ العَجْوَةِ لاَ يَصْلُحُ وَقَعَلَ ذَلِكَ لِيمُدِي بَيْعَهُ ، وإنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللّبَنِ اللّبَنَ مَع زُبْدِهِ لَيَّاكُذَة وَلْعَلِي عِنْ العَجْوةِ لاَ يَصْلُحُ وَقَعْلَ ذَلِكَ لِيمُدَو بَعَلَ نِطِفَ اللّهُ عِلْ اللّبَيْ اللّبَنِ اللّبَنِ مَعَ زُبْدِ صَاحِيهِ عِينَ الْمُدَّ مِنْ حَيْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّهُ الل

## جَامعُ بَيْع ِ الطّعَامِ:

٤٧ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ فَقَالَ إنِّي رَجُلِّ ابْتَاعُ الطّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصّكُوكِ بِالجَارِ فَرْبَمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطِي بالنصْفِ طَعَاماً، فَقَالَ سَعِيدٌ فَرُبّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَم، وَخُدْ بَقِيّتُهُ طَعَاماً. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لاَ، وَلِكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَما، وَخُدْ بَقِيّتُهُ طَعَاماً. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ مُحمّد بْنَ سِيرينَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الحَبّ في سُنْبُلِهِ حَتّى يَبْيَضَ. قَالَ مُحمّد بْنَ سِيرينَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الحَبّ في سُنْبُلِهِ حَتّى يَبْيَضَ. قَالَ مُحمّد بْنَ سِيرينَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الحَبّ في سُنْبُلِهِ حَتّى يَبْيَضَ. قَالَ مَا حَلَ الأَجَلُ قَالَ مَا عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إلى عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إلى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إلى عَلَيْهِ الطّعَامُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ

أَجَلِ . فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هذَا لاَ يَصْلُحُ لأنَّهُ قَدْ نَهِي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفِي فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَريمهِ فَبِعْني طَعَاماً إلى أَجَلِ حَتَّى أَقْضَيَكُهُ فَهِذَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيه طَعَاماً ثُمَّ يُرَدُّهُ إلَيْهِ فَيَصِيرُ الذَّهَبُ الَّذي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامَ الَّذي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذي أَعْطَاهُ مُحَلِّلًا فيما بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ ذلِكَ إِذَا فَعَلاهُ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ مَالِكُ: في رَجُل لَهُ عَلى رَجُل طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ ولِغَريمهِ عَلى رَجُل طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطّعَامِ، فَقَالَ الّذي عَلَيْهِ الطّعَامُ لِغَريمهِ أَحِيلُكَ عَلى غَريمِ لي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذي لَكَ عَليّ بِطَعَامِكَ الّذي لَكَ عَلىّ. فَأَرادَ أَنْ يُحِيلَ غَريمهُ بِطَعَامِ ابْتَاعَهُ، فإنَّ ذلِكَ لا يَصْلُحُ، وَذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، فإنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالًا، فَلا بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَريمهُ، لأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعِ، وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى لِنَهْي رَسُولِ الله ﷺ عَنْ ذلك غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِالشِّرْكِ والتَّوْلِيَةِ والإقَالَةِ في الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. قَالَ مَالِكُ: وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ، وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ البّيع ، وَذلِكَ مِثْلُ الرّجُلِ يُسَلّفُ الدّرَاهِمَ النّقصَ فَيُقْضى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فيهَا فَضْلٌ فَيَحِلُّ لَـهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ، وَلَو اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَـهُ وَازِنَةً، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكُ: وَممَّا يُشْبهُ ذلِكَ أَنّ رَسُولَ الله عَلِيْ نَهِي عَنْ بَيْعِ المُزَابَنَةِ وَأَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايا بِخَرْصِها مِنَ التَّمْرِ، وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ المُزَابَنَةِ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ المُكَايَسَةِ والتَّجَارَةِ، وَأَنَّ بَيْعَ العَرَايا عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ لا مُكايَسَة فِيهِ. قَالَ مَالِكُ: وَلا يَنْبَغى أنّ يَشْتري رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُع أَوْ ثُلُثٍ أَوْ كِسْرِ مِنْ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً إلى أَجَل ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرِ مِنْ دَرَاهِمَ إلى أَجَل ثُمّ يُعْطَى دِرْهماً وَيَاخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنْ السّلَع لأنّهُ أعْطَى الكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالِكُ:

وَلا بَاسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّجُلِ دِرْهَما ثُمّ يَاخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ أَو بِثُلْثٍ أَوْ لَكِسْرٍ مَعْلُومٍ سِلْعَةً مَعْلُومَةً، فإذَا لَمْ يَكُنْ في ذلك سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ الرَّجُلُ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ سِلْعَةً مَعْلُومَةً، فإذَا لَمْ يَكُنْ في ذلك سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ الرَّجُلُ آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمٍ فَهذَا لاَ يَحِلِّ لأَنّهُ غَرَرٌ يَقِلِّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَلَمْ يَشْتَرُى اللَّهُ شَيْئًا، فأَن يَشْتَري مِنْهُ شَيْئًا، فإنّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَري مِنْهُ شَيْئًا إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَري مِنْهُ شَيْئًا، فإنّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَري مِنْهُ شَيْئًا إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا، إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا، إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا، إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئًا، إلاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ وَلِكَ التَّلُثُ فَمَا دُونَهُ، فَهِذَا الأَمْرُ اللَّهُ فَمَا دُونَهُ، وَهَذَا الأَمْرُ اللَّهُ فَمَا دُونَهُ، وَهَذَا الأَمْرُ الذي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا.

### الحُكرَةُ والترَبِّصُ:

20 حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ: لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا لا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إلى رِزْقِ مِنْ رِزْقِ الله نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيّمَا جَالِبٍ جَلّبَ عَلى عَمُودِ كَبِدِهِ في الشّتَاءِ والصّيْفِ، فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ الله، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ

وحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ مَرّ بِحَاطِبِ بْنِ أبي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ بِالسّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ: إمّا أَنْ تَزيدَ في السّعْرِ، وَإمّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

٥٠ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهِى عَنِ المُحكْرَةِ.

#### مَا يَجُوزُ منْ بَيْع ِ الحَيَوانِ بَعْضِهِ بِبَعْض ِ وَالسَّلَفِ فيهِ:

٥١ - حدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ حَسَن بْن

مُحَمّدِ بْنِ عَلَيّ بْنِ أبي طَالِبٍ أنّ عَلَيّ بْنَ أبي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إلى أَجَلِ.

٥٢ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَـرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بَارْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَها بِالرْبَذَةِ.

٥٣ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الحَيْوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالكُ الأَمْرُ المُجْتَمَع عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّهُ لا بَاسَ بِالْجَمَلِ بِالجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَداً بِيَدٍ وَلاَ بَأْسَ بِالجَمَل بِالجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ الجَمَلُ بِالجَمَلِ يَداً بِيَدٍ والدّرَاهِمُ إلى أَجَلِ . قَالَ وَلا خَيْرَ في الجَمَلِ بِالجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَراهِمَ الدّرَاهِمُ نَقْداً والجَمَلُ إلى أَجَلٍ، وَإِنْ أُخَّرْتَ الجَمَلَ والدّرَاهِمَ لا خَيْرَ في ذلِكَ أَيْضاً. قَالَ مَالِكُ وَلا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ البَعِيرَ النَّجيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الحَمُولَةِ مِنْ مَاشِيةِ الإبِلِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَم ِ وَاحِدَةٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلافُهَا، وإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا واخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوَ لَمْ تَخْتَلِفْ فَلَا يُؤخَذَ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ أَنْ يُؤخَذَ البَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُما تَفَاضُلٌ في نَجَابَةٍ وَلاَ رِحْلَةٍ، فإذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْت لَكَ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الّذي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ في شيء مِنَ الحَيَـوانِ إلى أَجَلِ مُسَمَّى فَوَصَفَهُ وَحَلَّهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفْ وَحَلّيا ولَمْ يَـزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَـلِ النَّاسِ الجَـائِزِ بَيْنَهُمْ، والَّـذي لَمْ يَـزَلْ عَلَيْـهِ أَهْـلِ العِلْم ببَلَدِنا.

#### مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ:

٤٥ ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله وَعَلِيْهِ نَهِى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ كَانَ الرّجُلُ يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الجُزُورَ إلى أَن تُنْتَجَ النّاقَةُ ثُمّ تُنْتَجَ الّتي في بَطْنِهَا.

٥٥ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنّهُ قَالَ لا رِباً في الحَيَوانِ وإنّما نُهيَ مِنَ الحَيَوانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ المَضَامِينِ والمَلاقِيحِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ، والمَضَامِينُ بَيْعُ مَا في بُطُونِ إِنَاثِ الإبلِ ، والمَلاقِيحُ بَيْعُ مَا في ظُهُورِ الحِمَالِ . قَالَ مَالِكٌ لا يَنْبغي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ شَيْئاً مِنَ الحَيَوانِ بِعَيْنِهِ في ظُهُورِ الحِمَالِ . قَالَ مَالِكٌ لا يَنْبغي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ شَيْئاً مِنَ الحَيوانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ وإِنْ كَانَ قَدْ رآهُ وَرَضِيهُ عَلى أَنْ يَنْقُدُ ثَمَنهُ لا قَريباً وَلا بعيداً . قَالَ مَالِكُ : وإنّمَا كُرِهَ ذلِكَ لأنّ البَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثّمَنِ، وَلاَ يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السّلْعَةُ عَلى مَا رَآها المُبْتَاعِ أَمْ لاَ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَصْمُوناً مَوْصُوفاً .

## بَيْعُ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ:

٥٦ - حدّ ثني يَحْيل عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ اللّهُ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ اللّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاودَ بْنَ المُصَيْبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الجَاهِلِيّةِ دَاودَ بْنَ الحُصَيْنِ أَنّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الجَاهِلِيّةِ بَيْعُ الحَيوَانِ بِاللّهُم بِالشّاةِ والشّاتَيْنِ. وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنادِ عَنْ بَيْعُ الحَيوَانِ بِاللّهُم قَالَ أَبُو الزّنادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِي عَنْ بَيْعِ الحَيوَانِ باللّهُم قَالَ أَبُو الزّنادِ فَقَالَ سَعِيدُ شَعْدِ بْنِ المُسَيّبِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرى شَارِفاً بِعَشْرَةِ شِيَاهٍ، فَقَالَ سَعِيدُ فَقَالَ سَعِيدُ الْ كَانَ اشْتَراهَا لِيَنْحَرِها فَلاَ خَيْرٌ في ذلِكَ، قَالَ أَبُو الزّنَادِ وكُلّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللّهُم قَالَ أَبُو الزّنَادِ وكُلّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللّهُم قَالَ أَبُو الزّنَادِ وكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ في النّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللّهُم قَالَ أَبُو الزّنَادِ وكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ في النّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللّهُم قَالَ أَبُو الزّنَادِ وكَانَ ذلِكَ يُكَتَبُ في

عُهُودِ العُمَّالِ، في زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

# بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ:

٥٧ - قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَليهِ عِنْدَنَا في لَحْمِ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ أَنّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ أَنّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ الاّ مِثلاً بِمِشْلٍ وَزْنا بِوَزْنِ إِذَا تَحَرّى أَنْ يَكُونَ مِثلاً بِمِشْلٍ يَداً بِيَدٍ. قَالَ مَالِكُ وَلا بَأْسَ بِلَحْمِ الحِيتَانِ بِلَحْمِ الإبِلِ والبَقر والغَنَم وَمَا يُداً بِيَدٍ. قَالَ مَالِكُ وَلا بَأْسَ بِلَحْمِ الحِيتَانِ بِلَحْمِ الإبِلِ والبَقر والغَنم وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ كُلّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وأكثرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيدٍ، فإنْ دَخَلَ أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنَ الوُحُوشِ كُلّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وأكثرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً بِيدٍ، فإنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ مَالِكُ وأرى لُحُومَ الطّيْرِ كُلّها مُخَالِفَةً لِلُحُومِ ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَا أَرى بَأْسًا بأَنْ يُشْتَرى بَعْضُ ذَلكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَداً الأَنْعَامِ والحِيتَانِ فَلاَ أَرى بَأْسًا بأَنْ يُشْتَرى بَعْضُ ذَلكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَدالًا بِيدٍ، وَلاَ يُبَاعُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ .

# مَا جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ:

# السّلَفُ وَبَيْعُ العُرُوضِ بَعْضِهَا بَبَعْضٍ:

٥٩ \_ حدَّثني يَحْيي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ

وَسَلَفٍ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسِرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ آخُدُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا فَإِنَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الوجه فهو غير جائز، فإنْ تركَ الذي اشترط السَّلفَ مَا اشْتَرِطَ مِنْهُ كَانَ ذَلكَ البَيْعُ جَائِزاً. قَالَ مَالكُّ: وَلاَ بَاسَ أَنْ يُشْتَرى الثَّوْبُ مِنَ الكَتَانِ أَو الشَّطُويِّ أَوِ القَصَبِيِّ بِالأَثْوَابِ مِنَ الإَثْرِيقِيِّ أَو الفَيسِيِّ أَو الزِيقَةِ أَوِ الشَّوْبِ الهَرَويِّ أَوِ المَرُويِّ بِالمسلَّحِف مِنَ الإِثْرِيقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الوَاجِدُ بِالإِثْنَيْنِ أَوِ النَّلاَثُوةِ يَعَلَّ بِيعِدُ أَوْ إلى النَّالاَثُونِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الوَاجِدُ بِالإِثْنَيْنِ أَوِ النَّلاَثُوةِ يَعَلَى المَارُويِ المَعْوِيِ اللهَ وَعَلَى المَوْوِيِ المَّوْوِيِ المَّالِثُونِ مِنَ المَّوْقِيِّ المَّالِثُ وَلَا عَلْمَا أَعْنَى المَّوْقِي المَّالِكُ وَلَا عَلَى المَعْوَى المَّالِكُ وَلَا عَلَى اللَّوْبِ مِنَ المَرْويِ المَّوْقِيِّ إلى أَجَلٍ اللهَ أَجُلِ الْوَيْقِ مِنَ المَوْقِيِّ المَّوْقِيِّ إلى أَجَلِ الْفَوْمِي إللَّ وَعَلَى السَّطُويِ ، فَإِذَا كَانَتُ هَذِهِ الأَجْنَاسُ على هَذِهِ الصَّفَةِ الشَّوْبِينِ مِنَ الفَوْقِي بِالنَّوْبِ مِنَ المَرْوِي أَوِ القُوهِي إلى أَجَلٍ الْ يَاتُحَدُ التَّوْبَيْنِ مِنَ الفَرُوتِ مِنَ السَّطُويِ ، فَإِذَا كَانَتُ هَذِهِ الأَجْنَاسُ على هَذِهِ الصَّفَةِ الشَّرَيْتُ مِنَا النَّوْبِ مِنَ السَّطُويِ ، فَإِذَا كَانَتُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ على هَذِهِ الصَّفَةِ الشَّرَيْتُ مِنْ اللَّوْمِ مِنَ السَّوْفِي ، فَإِذَا كَانَتُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ على هَذِهِ الصَّفَةِ الشَّرَيْتُ مِنْ اللَّهُ وَلَى مَنْ النَّوْمُ مِنْ السَّوْفِي أَوْلَ الْمَوْقِ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِيهِ اللّذي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَوْا الْنَقَدُتُ النَّ الْتَقَدْتَ الشَّوْفِي اللَّهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِيهِ اللّذي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَوْا الْنَقَدِي الْمَالُكُ ولا بَأَسَ أَنْ تَعَلَى الْمَالُكُ ولا بَأْسَ أَنْ الْمَوْقِ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ

# السَّلْفَةُ في العُرُوضِ:

٦٠ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ وَرجُلٌ يَسْالُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلّفَ في سَبَائِبَ فَأْرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنَ عَبّاسٍ تِلْكَ الوَرِقُ بِالوَرِقِ، وَكَرِهَ سَبَائِبَ فَأْرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنَ عَبّاسٍ تِلْكَ الوَرِقُ بِالوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فيمَا نُرَى والله أَعْلَمُ أَنّهُ أَرَادَ أَنّ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا ذَلكَ. النّذي اشْتَرَاها مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ النّمَنِ الّذي ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الّذي الْشَرَاها مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ. قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا فِيمَنْ الشَّرَاها مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ. قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا فِيمَنْ سَلّفَ في رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ ، فَإِذَا كَانَ كُلّ شَيءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفًا

فَسَلَّفَ فيهِ إلى أَجَل فَحَل الأَجَلُ، فَإِنَّ المُشْتَرِي لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلكَ مِنَ الَّذي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ ثَمَن الَّذي سَلَّفَهُ فيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهْوَ الرَّبَا صَارَ المُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَه دَنَانيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السَّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا المُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ ممَّا سَلَّفَهُ فيهِ، وَذَلِكَ أنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهْوَ الرَّبَا صَارَ المُشْتَري إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَه دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السَّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا المُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ ممّا سَلّفَهُ فيهَا فَصَارَ إِنْ رَدّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكُ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً في حَيَـوَانٍ أَوْ عُرُوضِ إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً إِلَى أَجَلِ يُسَمّى ثُمّ حَلّ الأَجَلُ فإنّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ المُشْتَرِي تِلْكَ السَّلْعَةَ مِنَ البَّائعِ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَجِلُ بِعَرْضِ مِنَ العُرُوضِ لا يُعَجَّلَهُ وَلاَ يُؤخِّرُهُ بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلكَ العَرْضُ إلَّا الطَّعَامَ فإنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، ولِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السَّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ النهي ابْتَاعَها مِنْهُ بِنَهُ مِنْ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرض مِنَ العُرُوضِ يَقْبِضُ ذلكَ وَلاَ يُؤخِّرُهُ لأنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُّحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الكالىء بِالكالىء، وَالكالىءُ بِالكَالَى ء أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ديْناً لَهُ عَلَى رَجُلِ بديْن عَلَى رَجُلِ آخَرَ. قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَة إلى أَجَلِ وَتِلْكَ السَّلْعَةُ ممَّا لا يُؤكِّلُ ولاَ يُشْرَبُ فإنَّ المُشْتَري يَبِيعُهَا ممّنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبها الَّذي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغي لَـهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّـذي ابْتَاعَهـا مِنْهُ إِلَّا بِعَـرْضِ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤخِّرُهُ. قَالَ مَالِكُ: وإنْ كَانَتْ السّلْعَةُ لَمْ تَحِلّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعرْضِ مُخَالِفٍ لها بَينِ خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤخِّرُهُ. قَالَ مَالِك: فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ في أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصوفَةٍ إلى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدُها عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا منْ صِنْفِهَا، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ أَعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذهِ إِنَّهُ لا بَأْسَ

بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الّتي يُعْطيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقا، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فإنّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً إلاّ أَنْ فَإِنّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً إلاّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثّيابِ الّتي سَلّفَهُ فيها.

# بَيْعُ النَّحَاسِ والحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا ممَّا يُوزَنُ:

٦١ \_ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فيمَا كَانَ ممّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالفِضّةِ مِنَ النَّحَاسِ والشُّعبهِ والرَّصَاصِ والآنُكِ والحَديدِ والقَضْبِ والتِّينِ والكُرْسُفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ممّا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدا بِيَدٍ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤخَذَ رِطْلٌ حَديدٌ بِرطْليْ حَديدٍ وَرِطْلُ صُفْرِ برطْليْ صُفْرٍ. قَالَ مَالكُ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ واحِدٍ إلى أَجَلِ، فإذَا اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ فَبَانَ اخْتِلافُهُما، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُؤخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ ، فإنْ كَانَ الصَّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصَّنْفِ الآخَرَ، وَإِنِ اخْتَلَفَ في الإِسْم مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالْآنِكِ والشُّبَهِ والصَّفْرِ فإنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتُ مِنْ هذِه الأصْنَافِ كُلَّهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَةُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا أَوْ وَزْناً فإنِ اشَتَرَيْتَهُ جِزَافاً فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الّذي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إلى أَجَلِ وَذَلِكَ أَنَّ ضِمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا، وَلاَ يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتُهُ وَزْناً حَتَّى تَزِنْهُ وَتَسْتَوْفيَه وَهذا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى في هذهِ الأشياءِ كُلُّهَا وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنا. قَالَ مَالِكُ: الأَمْسُ عِنْدَنا فِيمَا يُكَالُ أُو يُوزَنُ ممّا لَا يُؤكلُ وَلَا يُشْرِبُ مِثْلُ العُصْفُرِ والنّوى وَالخَبْطِ وَالكَتَم وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيدٍ، وَلاَ يُؤخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ، فإنِ اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلافُهُمَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِ، وَمَا اشْتُري مِنْ

هذه الأصْنَافِ كُلّهَا فَلا بَأْسَ بأنْ يُبَاعَ قَبْلَ أنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الّذي اشْتَرَاهُ مِنْهُ. قَالَ مَالِكُ: وكُلّ شَيءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النّاسُ مِنَ الأصْنَافِ كُلّهَا وإنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءُ والقَصّةُ فَكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ إلى أَجَلٍ فَهْوَ رِباً كُلّهَا وإنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءُ والقَصّةُ فَكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ إلى أَجَلٍ فَهْوَ رِباً وَوَاحِدٌ مِنْهُما بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةُ شَيءٍ مِنَ الأشياءِ إلى أَجَلٍ فَهْوَ رباً.

## النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ:

٦٢ - حـدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنَّـهُ بَلَغَـهُ أَنْ رَسُـولَ الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَحدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُل ابْتَعْ لِي هذَا البَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْكَ إلى أَجَلِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهِى عَنْه . وَحدّثني مَالِكُ أنّه بَلَغَهُ أنّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ سَألَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً أَوْ بِخَمْسَةً عَشَرَ دينَاراً إلى أَجَلِ فَكَرِهَ ذلك ونَهِي عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ: في رجُلِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رجُلِ بِعَشَرَةِ دَنَانيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ديناراً إلى أَجَلَ قَدْ وجَبَتْ للْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ إِنَّهُ لَا يَنْبَغي ذلِكَ لأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ العَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إلى أَجَلِ، وإِنْ نَقَدَ العَشَرَةَ كانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إلى أَجَلِ. قَالَ مَالَكُ: في رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً بِدِينَارٍ نَقْداً، أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ إِنْ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لا يَنْبَغي لأَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ وَهِذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. قَالَ مَالِكُ: في رجُلِ قَالَ لِرجُلِ اشْتَرِى مِنْكَ هـ ذِهِ العَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَة صَاعاً، أوِ الصّيْحَانيّ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ، أوِ الحِنْطَةَ المَحْمُولَةَ خَمَسَةً عَشَرَ صَاعاً، أوِ الشّامِيّةَ عَشَرَةَ أَصْوُع بِدينَارٍ قَدْ وَجَبَتْ لي إحْدَاهُما إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ أَصْوُع صَيْحَانِيّاً فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمُسَةً عَشَرَ صَاعاً مِنَ العَجْوَةِ، أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الحِنْطَةِ المَحْمُولَةِ فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصُوعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ فَهذَا أَيْضاً

مَكْرُوهُ لاَ يَحِلَّ وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُـوَ أَيْضاً ممّا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُـوَ أَيْضاً ممّا نُهيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطّعَامِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.

### بَيْعُ الغَرَدِ:

٦٣ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي حَازِم بْنِ دينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الغَرَدِ. قَالَ مَالِكُ: وَمِنَ الغَررِ والمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دينَاراً فَيَقُولُ رَجُلٌ أَنَا آخُلُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دينَاراً، فإنْ وَجَدَهُ المُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنَ البَائِعِ ثَلاثُونَ دينَاراً، وإنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَب البَائِعُ مِن المُبْتَاع بِعْشرينَ دينَاراً. قَالَ مَالِكُ: وفي ذلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ العُيُوبِ فَهذَا أَعْظَمُ المُخَاطَرَةِ. قَالَ مَالِكُ والأمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِنَ المُخَاطَرَةِ والغَرَرِ اشْتِرَاءَ ما في بُـطُونِ الإِناثِ مِنَ النَّسَاءِ والدَّوَابِّ لأنَّهُ لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَخْرُجُ، فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُـدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً أَمْ قَبِيحاً، أَمْ تَامّاً أَمْ نَاقِصاً، أَمْ ذَكَراً، أَمْ أَنْثِي وَذَلِكَ كُلَّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا. قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَنْبَغى بَيْعُ الإِنَاثِ واسْتِثْنَاءُ ما في بُطُونِهَا وَذلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْرَّجُلِ ثَمَنُ شَاتي الغَزيرَةِ ثَلاثَةُ دَنَانيرَ فَهِيَ لَكَ بِدِينَارِيْنِ ولي ما في بَـطْنِهَا فَهـذَا مَكْرُوهُ لأنَّـهُ غَرَرٌ وَمخاطَرَةً. قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَلاَ الجُلْجُلانِ بِـدُهْن الجُلْجُلانِ، وَلاَ الزَّبْدِ بِالسَّمْنِ لأنَّ المُزَابَنَةَ تَـدْخُلُهُ وَلَأَنَّ الَّذِي يَشْتَري الحَبّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَيءٍ مُسَمّى ممّا يَخْرُجُ مِنْهُ لاَ يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ. قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا اشْتِرَاءُ حَبِّ البَانِ بِالسَّليخَةُ فَذَلِكَ غَرَرٌ لأنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ البَّانِ هُـوَ السَّليخَةُ، وَلا بَاسَ بِحَبِّ البَانِ بِالبَانِ المُطَيب لأنَّ البَانَ المُطَيّب قَدْ طُيّبَ وَنُشَّ وَتَحَوّلَ عَنْ حَالِ السّليخةِ. قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنّهُ لا نُقْصَانَ عَلَى المُبْتَاعِ إِنّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُو مِنَ المُخَاطَرةِ وَتَفْسيرُ ذَلِكَ أَنّهُ كَأَنّهُ اسْتَأْجَرَهُ المُبْتَاعِ إِنْ كَانَ في تِلْكَ السّلْعَةِ، وإنْ بَاعَ بِرَأْسِ المَالِ أَوْ بِنُقْصَانَ فَلا شَيءَ لَهُ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهذَا لا يَصْلُح ولِلْمُبْتَاعِ في هذَا أَجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهذَا لا يَصْلُح ولِلْمُبْتَاعِ في هذَا أَجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ في تِلْكَ السّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ فَهُو لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ وإنّما ذَلِكَ وَمَا كَانَ في تِلْكَ السّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ فَهُو لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ وإنّما مَلْكَ وَمَا كَانَ في تِلْكَ السّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فإنْ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ البَيْعُ بَيْنَهُما. قَالَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فإنْ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ البَيْعُ بَيْنَهُم المُشْتَرِي فَيَقُولُ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا فَاتَتِ السّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فإنْ لَمْ تَفْتُ أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُل سِلْعَةً يَبُتّ بَيْعَهَا ثُمّ يَنْدَمُ المُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْكَائِعِ ضَعْ عَنِي فَيَابِي البَائِعُ وَيَقُولُ : بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِي فَيَابِي البَائِعُ وَيَقُولُ : بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ لَانَهُ كَيْسَ مِنَ المُخَاطَرةِ وإنّمَا هُو شَيءٌ وَصَفَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا وَذَلِكَ الّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنا.

#### المُلاَمَسَةُ وَالمُنَابَذَةُ:

٦٤ ـ حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيى بْنِ حَيّانَ وَعُنْ أَبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَهِ نَهِى عَنِ المُسلامَسَةِ اللّهَ اللّهِ اللهِ الله عَلَيْ نَهى عَنِ المُسلامَسَةِ والمُنابَذَةِ . قَالَ مَالِكٌ والمُلامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرّجُلُ النّوبَ، وَلا يَنْشُرهُ، وَلا يَتَبَيّنُ والمُنابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرّجُلُ إلى الرّجُلِ ثَوْبَهُ مَا فِيهِ والمُنابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرّجُلُ إلى الرّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبَذَ الاّخِرُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلى غَيْرِ تَأْمَل مِنْهُما وَيَقُولُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما هَذَا بِهَذَا وَيَقُولُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما هَذَا بِهَذَا الّذِي نُهِي عَنْهُ مِنَ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ . قَالَ مَالِكٌ : في السّاج المُدْرَجِ في طَيّهِ إنّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتّى يُنشَرَا في جِرَابِهِ أَهُو الثَّوْبِ القُبْطِيّ المُدْرَجِ في طَيّهِ إنّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتّى يُنشَرَا في جِرَابِهِ أَهُو الثَّوْبِ القُبْطِيّ المُدْرَجِ في طَيّهِ إنّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتّى يُنشَرَا في جِرَابِهِ أَهُ والنَّوْبِ القُبْطِيّ المُدْرَجِ في طَيّهِ إنّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتّى يُنشَرَا إلى ما في أَجوافِهِمَا وَذَلِكَ أَنّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الغَرَدِ وَهُو مِنَ الملامَسَةِ . وَيُنظَرَ إلى ما في أَجوافِهِمَا وَذَلِكَ أَنّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الغَرَدِ وَهُو مِنَ الملامَسَةِ . قَالَ مَالِكُ وَبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى البرْنَامِجِ مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ في جِرَابِهِ في طَيّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الأَمْرُ المَعْمُولُ بِهِ وَمَعْوفَةٍ ذَلِكَ في صُدورِ النّاسِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ المَاضِينَ فيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ في طُيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ في طُيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ في صُلْ المَساوِينَ فيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ في صُدورِ النّاسِ وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ المَاضِينَ فيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ اللْهُ المُعْرَفِهِ وَالْمَا مُنْ يُنْ مُ مُنْ عَمَلِ المَاصِينَ فيهِ وَأَنّهُ لَمْ يَرَلُ مِنْ بُيُوعِ مِنْ المُعْرَفَةِ في المُعْمَالِ المِنْ الْمَعْرِفَةِ في السَامِ المُعْرَاقِهُ الْمُعْرِفَةِ في السَامِي المُعْرَاقِ اللّهُ المُعْرِقَةِ الْمَافِيقِ الْمَالِي اللْمَعْمِه

النَّاسِ الجَائِزَةِ والتَّجَارَةِ بَيْنَهُمْ الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَاسًا لأَنْ بَيْعَ الأَعْدَالِ عَلَى البَّرْنَامَجِ عَلَى عَلَى البَّرْنَامَجِ عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ لاَ يُرَادُ بِهِ الغَرَرُ وَلَيْسَ يُشْبِهُ المُلامَسَةَ.

### بَيْعُ المُرَابَحَةِ:

٦٥ \_ حدّثني يَحْيى. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في البَزّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدِ ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَداً آخَرَ فَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِنَّهُ لَا يَحْسِبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطِّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةِ، وَلاَ كِرَاءَ بَيْتِ فَأَمَّا كِرَاءُ البَّزّ في حُمْلانِهِ فإنَّهُ يُحْسَبُ في أَصْلِ الثَّمَن، وَلاَ يُحْسَبُ فيهِ رِبْحٌ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ البَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فإنْ رَبُّحُوهُ على ذلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ العِلْمِ بِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالِكُ: فَأُمَّا القُصَارَةُ والحِيَاطَةُ والصَّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ البَـزّ يُحْسَبُ فيهِ الرَّبْحُ كما يُحْسَبُ في البَزّ، فإنْ بَاعَ البَزّ وَلَمْ يُبَيّنْ شَيْئاً ممّا سَمّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ، فإنْ فَاتَ البَرُّ فإنَّ الكِرَاءَ يُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ، فإنْ لَمْ يَفُتْ البَزّ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا إلّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلى شَيءٍ ممّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِي المَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالَّوَرِقِ والصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدينَارِ فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَداً فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلى صَرْفِ ذلِكَ اليَوْمِ الّذي بَاعَهُ فيهِ فإنّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبِاعَهُ بِدَنَانِيرَ أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَكَانَ المُبْتَاعُ لَمْ يَفُتْ فَالمُبْتَاعُ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وإِنْ شَاءَ تَركَهُ، فإنْ فَاتَ المَتَاعُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ البَائِعُ وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَبُّحَهُ المُّبْتَاعُ. قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارِ بِعَشَرَةٍ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَاراً وقَدَّ فَاتَتْ السَّلْعَةُ خُيّرَ البَائِعُ، فإنْ أَحَبّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبضَتْ مِنْهُ إلّا أَنْ تَكُونَ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ البَّيْعُ أَوَّلَ يَوْمِ فَلَا يَكُون لَه أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ

مَائَةُ دِينَادٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وإِنْ أَحَبّ ضُرِبَ لَهُ الرّبْحِ عَلَى السّعينَ إِلّا أَنْ يَكُونَ الذي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وفي الّذي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وفي مَالِكِ بَلْغَتْ سِلْعَتُهُ وفي مَالِكِ وَرِبْحِهِ وَذلِكَ يَسْعَةُ وَيَسْعُونَ دينَاراً. قَالَ مَالِكُ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلُ سِلْعَةٌ مُرَابَحَةً، فَقَالَ قَامَتْ عَلَيّ بِماقَةِ دِينَادٍ ثُمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنّهَا قَامَتْ بِماقَةٍ وَيِشَادٍ ثُمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنّها قَامَتْ بِماقَةٍ وَيِشَادٍ ثُمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنّها قَامَتْ بِماقَةٍ وَيَشْرِينَ دينَاراً خُيرَ المُبْتَاعُ ، فإنْ شَاءَ أَعْطَى البَائِعَ قِيمَةَ السّلْعَةِ يَوْمَ قَبْضَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى البَائِعَ قِيمَةَ السّلْعَةِ يَوْمَ قَبْضَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَ اللَّهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ ذلِكَ أَقَلَ مِنَ الشّمَنِ الْبَتَاعَ بِهِ السّلْعَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْقَصَ رَبّ السّلْعَةِ مِنَ الثّمَنِ الْبَعْ فِي هِ السّلْعَةَ فَلْيْسَ لَهُ أَنْ يُنْقَصَ رَبّ السّلْعَةِ مِنَ الثّمَنِ النّهَ عَلَى النّائِع بِالْ يُضَعَ مِنَ الشّمَنِ النّهُ عَلَى النّائِع بِالْ يَضَعَ مِنَ الشّمَنِ الّذي الْمَنْ الّذي اللّه عَلَى البَائِع بِاللّه عَلَى البَائِع بِاللّه يَضَعَ مِنَ الشّمَنِ الّذي اللّهُ عَلَى البَائِع بِاللّه عَلَى البَائِع بِهِ عَلَى البَائِع بِه عَلَى البَوْنَامَج .

## البَيْعُ عَلى البَرْنَامج :

7٦ - قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنا فِي القَوْمِ يَشْتَرُونَ السَّلْعَةَ البَرِّ أَوِ الرَّقِيقَ فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلِ مِنْهُمُ البَرُّ الذي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَآنِ قَدْ بَلَغَني صِفْتُهُ وَامْرُهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَ إلَيْهِ رَآهُ قَبِيحاً وَاسْتَغْلاهُ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَ إلَيْهِ رَآهُ قَبِيحاً وَاسْتَغْلاهُ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فيهِ إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامَج وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: في الرّجُل يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ البَزّ وَيَحْضُرُهُ السَّوَامُ وَيَقُرا عَلَيْهِمْ مَالِكٌ: في الرّجُل يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ البَزّ وَيَحْضُرُهُ السَّوَامُ وَيَقُرا عَلَيْهِمْ بَرْنَامَجة وَيَقُولُ في كُل عِدْل كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيّةً وَكَذَ وَكَذَا زَيْطَةً سَابِرِيّةً فَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ البَزّ بِأَجْنَاسِهِ وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِي عَلَى هَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمَ يَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِي عَلَى هَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمْ يَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِي عَلَى هَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمْ يَقُولُ: الشَّوَلُ فَيَسُتَغُلُونِها وَيَنْدَمُون. قَالَ مَالِكُ: وَهُذَا لَامْرُ الذي لَمُ إِذَا كَانَ مُوافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ النَّذِي بَاعَهُمْ وَيَنْ مَالِكُ: وهذَا الأَمْرُ الذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّسُ عِنْدَنا يُجِيرُونَهُ لَهُ بَيْهُمْ وَلَا مَالِكُ: وهذَا الأَمْرُ الذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنا يُجِيرُونَهُ لَا يَعْهُمْ وَلَا مَالِكُ: وهذَا الأَمْرُ الذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنا يُجِيرُونَهُ لَهُ بَيْهُمْ وَلَا مَالِكَ: وهذَا الأَمْرُ الذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَاسُ عِنْدَنا يُجِيرُونَهُ لَهُ الْمَالِكُ وهذَا الْأَمْرُ الذي لَا لَهُ عَلَيْهِ النَاسُ عَلَيْهِ النَاسُ عَلَيْهِ النَاسُ عَلَيْهُ مَلَوْلُونَا أَولُولَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمَالِلُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِولُ الْمَالِلُ الْ

إِذَا كَانَ المَتَاعُ مُوافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ، وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لَهُ.

#### بَيْعُ الخِيَارِ:

٦٧ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله وَ عَلَيْهِ قَالَ: المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا إلاّ الله وَ الله عَلَيْهِ قَالَ: المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا إلاّ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَال

7٨٠ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُ ودٍ كَانَ يُحَدّثُ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْفَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادّانِ. قَالَ مَالِكُ: فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً، فَقَالَ البَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ البَيْعِ أَبِيعُكَ عَلَى مَالِكُ: فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً، فَقَالَ البَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ البَيْعِ بَيْنَنَا فَيَتَبَايعَانِ أَنْ اسْتَشيرَ فُلاناً، فإنْ رَضِي فَقَدْ جَازَ البَيْعُ، وإنْ كَوهَ فَلا بَيْع بَيْنَنَا فَيَتَبَايعَانِ عَلَى ذَلِكَ ثُمّ يَنْدَمُ المُشْتَرِي قَبْلُ أَن يَسْتَشيرَ البَائِعُ فُلاناً إِنّ ذَلِكَ البَيْعَ لَازِمُ لَهُ إِنْ أَحَبّ الذي اشْتَرَطَ لَهُ البَائِعُ أَنْ يُجِيزَهُ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا فِي الرّجُلِ يَشْتري السّلْعَةَ مِنَ الرّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثّمَنِ فَيقُولُ البَائِعُ بِعْتُكَها بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَيَقُولُ المُسْتَرِي بِما قَالَ، البَائِعُ بِعْتُكَها مِنْ حَلْفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي بِما قَالَ، البَائِعُ أَنْ شِئْتَ فَاحْلِفُ بِالله ما يَعْتَ سِلْعَتَكَ إلاّ بِما قُلْتَ، فإنْ حَلْفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي بِما قَالَ، وإنْ شَنْتَ فَاحْلِفُ بِالله ما بِعْتَ سِلْعَتَكَ إلاّ بِما قُلْتَ، فإنْ حَلْفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي بِما قَالَ البَائِعُ، وإمّا أَنْ تَحْلِفَ بِالله ما اشْتَرَيْتَهَا إلاّ بِما قُلْلَ بَعْلَا اللّهُ مَا الْسَرَيْتَهَا إلاّ بِما قُلْتَ، فإنْ حَلْفَ بَوى مِنْهَا وذلِكَ أَنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما مُدّع عَلَى صَاحِيهِ.

#### مَا جَاءَ في الرّبا في الدّيْنِ:

 أَجَلٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ البُّرُوجَ إلى الكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيِّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لا آمُرَكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوكِلَهُ.

تُوكِلَهُ.

٧٠ - وَحــد ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدّيْنُ عَلَى الرّجُلِ إلى أَجَلٍ ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الحَقُ وَيُعَجّلُهُ الآخَرُ لَكُونَ فَكِرة ذلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَنهى عَنْهُ.

٧١ - وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَهُ قَالَ: كَانَ الرّبا في الجَاهِلِيّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرّجُلِ عَلَى الرّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ، فإنْ قَضَى أَخَذَ وإلاّ زَادَهُ في حَقِّهِ وأخْرَ عَنْهُ في الأَجَلِ . قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ المَكْرُوهُ اللّذينُ إلى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ الطّالِبُ وَيُعَجّلُهُ المَطْلُوبُ وذلِكَ عِنْدنا بِمَنْزِلَةِ الّذي اللّيْنُ إلى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ الطّالِبُ وَيُعَجّلُهُ المَطْلُوبُ وذلِكَ عِنْدنا بِمَنْزِلَةِ الّذي يُؤخّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحلّهِ عَنْ غَريهِ وَيَزيدُهُ الغريمُ في حَقِّهِ. قَالَ فَهـذَا الرّبا بِعَيْنِهِ لا شَكَ فيهِ قَالَ لَهُ اللّابُنَّ بِعْنِي سِلْعَةٌ يَكُونُ لَهُ على الرّجُلِ مَائِلَةُ دِينَارٍ إلى الْحَلْ ، فإذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ اللّذي عَلَيْهِ اللّايْنُ بِعْنِي سِلْعَةٌ يَكُونُ ثَمْنَهَا مائَةَ دِينَارٍ إلى الْجَل ، فإذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ الّذي عَلَيْهِ اللّايْنُ بِعْنِي سِلْعَةٌ يَكُونُ ثَمْنَهَا مائَةَ دِينَارٍ الى اللّا جَل إلى الجَل إلى الْجَل الذي عَلَيْهِ اللّائِنُ إِنَا اللّهُ عَلَى الرّجُل مَرّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دينَاراً في عَنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْهِ عَلْمَ الْمَالُمُ في المَاثَةِ الْاولِي إلى الأَجَل الذي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دينَاراً في تَخْرُوهُ وَلاَ يَصْلُحُ وَهُو أَيْضاً يُشْهِهُ حَديثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في المُعْرِهِ عَنْهُ فَهذَا مَكْرُوهُ وَلاَ يَصْلُحُ وَهُو أَيْضاً يُشْهِمُ حَديثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في النَّهِ إِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الذي عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ الْمَالُمُ في الْجَعْرِهِ عَنْهُ فَهذَا أَنْ تُرْبِي ، فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلا زَادُوهُمْ في حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ في خُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ في خُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ في خُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ في الْأَجَل . الْجَالِ اللّهُ اللّهُ الْمَالُول الْمَالِكُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهَ الْمُ الْمَا أَنْ تُرْبِي ، فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلا زَادُوهُمْ في خُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ في الْجَل .

#### جَامعُ الدّيْنِ والحِوَل ِ:

٧٧ ـ حدّ تني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي مَوْدُونَ أبي مَوْدُونَ أبي مَوْدُونَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلي عِ فَلْيَتْبَعْ.

٧٣ \_ وَحدَّثني مَالِكٌ عَنْ مُوسى بْن مَيْسَرَة أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّب، فَقَالَ إِنِّي رَجُلُ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ؟ فَقَالَ سَعِيدُ: لا تَبِعْ إلَّا مَا آوَيْتَ إلى رَحْلِكَ. قَالَ مَالِكُ: في الّذي يَشْتَري السّلْعَةَ مِنْ الرّجُل عَلى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السَّلْعَةَ إلى أَجَلِ مُسَمَّى إمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فيهِ، وإمَّا لِحَاجَةٍ في ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ البَائِعُ عَنْ ذلِكَ الأَجَل فَيُريدُ المُشْتَري رَدّ تِلْكَ السّلْعَةِ عَلى البَائِعِ إِنّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي وإِنَّ البَيْعَ لازِمٌ لَهُ وإِنَّ البَائِعَ لَوْ جَاءَ بِتِلْكَ السَّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلَّ الأَجَلِ، لَمْ يُكُرهِ المُشْتَري عَلى أَخْذِها. قَالَ مَالِكُ: في الّذي يَشْتَري الطّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُحْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَاخُذَهُ بِكَيْلِهِ إِنْ مَا بِيعَ عَلَى هذهِ الصَّفَةِ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هذهِ الصَّفَةِ إلى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ المُشْتَرِي الآخَرُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الّذي إلى أَجَلِ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبا وَتَحَوَّفُ أَنْ يُدَارَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْل وَلا وَزْنٍ، فإنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَلاَ اخْتِلافَ فيهِ عِنْدَنا. قَالَ مَالِكُ لاَ يَنْبَغي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلى رجُل ِ غَاتِبِ وَلاَ حَاضِرِ إلاّ بإقْرَارِ مِنَ الّذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَلاَ عَلَى مَيَّتٍ وإِنْ عَلِمَ الَّذي تَرَكَ المَيتُ وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى أَيَتِم أَمْ لاَ يَتِم . قَالَ: وَتَفْسيرُ مَا كُرهَ مِنْ ذلِكَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلى غَائِبِ أَوْ مَيَّتٍ أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَلْحَقُ المَيَّتَ مِنَ اللَّيْنِ الَّذي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فإنْ لَحِقَ المَيْتَ دَيْنٌ ذَهَبَ الثَّمَنُ الذي أعْطَى المُبْتَاعُ بَاطِلًا. قَالَ مَالِكُ: وفي ذلك أيضاً عَيْبُ آخَرُ أَنّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمّ ذَهَبَ ثَمَنهُ بَاطِلاً فَهِذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. قَالَ مَالِكُ: وإنّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرّجُلُ إلاّ مَا عِنْدَهُ وأَنْ يَسَلّفَ الرّجُلُ في شَيءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَنْ صَاحِبَ العِينَةِ إِنّمَا عَنْدَهُ وأَنْ يَسَلّفَ الرّجُلُ في شَيءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ أَنْ صَاحِبَ العِينَةِ إِنّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ التي يُريدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا فَيَقُولُ هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَمَا تُزيدُ أَنْ اشْتَرِي لَكُ بِهَا فَكَأَنّهُ يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِيناراً إلى أَجَلٍ فَلِهذَا كُرِهَ لَكُ بِهَا فَكَأَنّهُ يَبِيعُ عَشَرَةً دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةً عَشَرَ دِيناراً إلى أَجَلٍ فَلِهذَا كُرِهَ ذَلِكَ وإنّمًا تِلْكَ الدّخْلَةُ والدّلْسَةُ.

### مَا جَاءَ في الشّرِكَةِ والتّوْليَةِ والإِقَالَةِ:

٧٧ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرّجُلِ يَبِيعُ البَرِّ المُصَنَّفَ وَيَسْتَثْنِي ثِيّاباً بِرُوقُومِهَا إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرّقْمَ فَلَا بَاسَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرّقْمَ فَلَا بَاسَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ أَلَّهُ شَيْعُ عِنْدِ البَزّ الّذِي اشْتُرَيَ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الثّوَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ فِي الشّمَنِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدُنَا الثّوبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ فِي الشّمَامِ وَغَيْرِهِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشَّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقْالَةِ مِنْهُ فِي الشّمَامِ وَغَيْرِهِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْنِي إِنْعُ وَلَا وَضِيعَةٌ وَلاَ تَأْخِيرُ للثّمَنِ، فإنْ يَعْبُونُ وَلَا تَوْلِيَةٍ وَلاَ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَارَ بَيْعاً، يُحِلَّهُ مَا يُحِلّ البَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلّ البَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلّ البَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلّ أَنْ يُشَرِّكُ يُبِعِ وَلاَ تَوْلِيَةٍ وَلاَ إِقَالَةٍ. قَالَ مَالِكً: السَّلْعَة صَيءَ يُتَتَرِعُها مِنْ أَيْدِيهِمَا فَإِنْ الشَّمَنَ وَيطلِبُ اللّذِي أَشْرَكُ بَيْعَهُ اللّذِي بَاعُهُ النَّمَنَ وَيطلبُ اللّذِي أَشْرَكُ بَيْعَهُ اللّذِي بَاعَهُ النَّمَنَ وَيطلبُ الذِي أَشْرَكُ بَيْعَهُ اللّذِي بَاعِهُ اللّذِي أَشْمَنَ وَيَطلبُ الذِي أَشْرَكُ بَعْمُ اللّذِي أَشْمَنَ وَيطلبُ اللّذِي أَشْمَر هَا اللّهُ مَنْ أَلْ عُهْدَتَكَ عَلَى اللّذِي الْنَاعُمُ وَانَا لَا بَعْ أَلْ فَي وَانَا وَقَبْلُ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنْ عُهْدَتَكَ عَلَى اللّذِي وَانْتُ فَاللّهُ وَقَبْلُ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنْ عَلَى اللّذِي وَاللّهُ وَقَبْلُ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ أَنْ عُهْدَتَكَ عَلَى اللّذِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْ وَعَلْيُو الْعَلْ وَعَلْيُو الْعَلْ وَعَلْيُو السَلْعَةَ بَيْنِ وَيَشِكُ وَالْقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

أبِيعُهَا لَكَ وإنّمَا ذلِكَ سَلَفُ يُسْلِفُهُ إيّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ وَلَوْ أَنّ تِلْكَ السّلْعَةَ هَلَمَا أَوْ فَاتَتْ أَخَذَ ذلِكَ الرّجُلُ الّذي نَقَدَ الثّمَنَ مِنْ شَريكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ فَهذَا مِنَ السّلَفِ الّذي يَجُرّ مَنْفَعَةً. قَالَ مَالِكُ: وَلَوْ أَنّ رَجُلًا ابْتَاعَ سِلْعَةً فَوَجَبَتْ لَهُ، مِنَ السّلَفِ الّذي يَجُرّ مَنْفَعَةً. قَالَ مَالِكُ: وَلَوْ أَنّ رَجُلًا ابْتَاعَ سِلْعَةً فَوَجَبَتْ لَهُ، ثُمّ قَالَ لَهُ رَجُلً أَشْرِكُني بِنِصْفِ هذِهِ السّلْعَةِ وَأَنَا أَبِيعَهَا لَكَ جَمِيعاً كَانَ ذلِكَ حَللًا لا بَأْسَ بِهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنّ هذَا بَيْعٌ جَديدٌ بَاعَهُ نِصْفَ السّلْعَةِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النّصْفَ السّلْعَةِ عَلَى أَنْ عَلَى اللّهُ لَهُ النّصْفَ الاّخَرَ.

# مَا جَاءَ في إِفْلاس ِ الغَرِيم ِ:

٧٥ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيِّمَا رجُل بَاعَ مَتَاعاً وَأَفْلَسَ الّذي ابْتَاعَه مِنْهُ وَلَمْ يَقبِضْ الّذي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الّذي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ فِيهِ أَسْوَةُ الغُرَمَاءِ.

٧٦ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ العَريزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ المُبْتَاعُ فَهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالِكُ: في رَجُل بَاعَ مِنْ فَادْرَكَ الرّجُل مَنَاعاً فَأَفْلَسَ المُبْتَاعُ فإنّ البَائعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وإنْ رَجُل مَنَاعاً فَأَفْلَسَ المُبْتَاعُ فإنّ البَائعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وإنْ كَانَ المُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وَفَرَقَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرِقَ المُبْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ فَإِنْ أَقْتَضِى مِنْ ثَمَنِ المُبْتَاعِ مَنْ المُبْتَاعِ مَنْ المُسْتَرِي عَمْدًا لَمْ يَجِدُ إِسْوَةً مَنْ السَلَع غَنْ لاَ مُن يَرُدُهُ وَيَعْضَى مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ وَيَكُونَ فيمَا لَمْ يَجِدُ إِسْوَةً المُشْتَرِي عَمَلًا بَنَى البُقْعَةَ دَاراً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ نَسَجَ الغَرْلَ ثَوْبًا، ثُمَّ أَفْلَسَ الذي ابْتَاعَ ذَلِكَ المُشْتَرِي عَمَلًا بَنَى البُقْعَةَ وَمَا فِيهَا الغَوْلُ ثَوْبًا، ثُمَّ أَفْلَسَ الذي ابْتَاعَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ البُقْعَةِ أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا الغَوْلُ ثَوْبًا، ثُمَّ أَفْلَسَ الذي ابْتَاعَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ البُقْعَةِ أَنَا آلَمُ اللَّهُ عَقَ وَمَا فِيهَا

مِنَ البُنْيَانِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَنْ تُقَوَّمُ البُقْعَةُ وَمَا فِيهَا ممّا أَصْلَحَ المُشْتَري ثُمّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ البُقْعَةِ، وَكَمْ ثَمَنُ البُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ القِيمَةِ ثُمّ يَكُونانِ شَريكَيْن في ذَلِكَ لِصَاحِبِ البُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصّةِ البُنْيَانِ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلّهِ ٱلْفَ دِرْهَم وخَمْسمائَـةِ دِرْهَم فَتَكُونُ قِيمَةُ البُقْعَةِ خَمْسمائَةِ دِرْهَم وقِيمَةُ البُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَم فَيَكُونُ لِصَاحِب البُقْعَةِ الثُّلُثُ، وَيَكُونُ للغُرَمَاءِ، الثُّلُثَان قَالَ مَالِكٌ: وَكَـذَلِكَ الغَـزْلُ وَغَيْرُهُ ممّا أَشْبَهَهُ إِذَا دَخَلَهُ هِذَا وَلَحِقَ المُشْتَرِي دَيْنٌ لا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ وَهِذَا العَمَلُ فيهِ. قَالَ مَالِكُ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السَّلَعِ التي لَمْ يُحْدِثْ فيهَا المُبْتَاعُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السَّلْعَةِ نَفَقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فيهَا وَالغُرَمَاءُ يُريدُونَ إِمْسَاكَهَا فإنّ الغُرَمَاءَ يُخَيِّرُونَ بَينَ أَنْ يَعْطُوا رَبِّ السَّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذي بَاعَهَا بِهِ، وَلاَ يُنَقَّصُوه شَيْئًا وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ، وإِنْ كَانَتْ السَّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا فَالَّذي بَاعَهَا بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ لَـهُ في شَيءٍ مِنْ مَال غَريمهِ فَذَلِكَ لَهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقَّهِ وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَقَالَ مَالِكُ: فِيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَولَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ المُشْتَرِي فإنَّ الجاريَةَ أوِ الدّابَّةَ وَوَلَدَها للبَائِعِ إلَّا أَنْ يَـرْغَبَ الغُرَمَـاءُ في ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلًا وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ.

#### مَا يَجُوزُ منَ السّلفِ:

٧٧ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلِى رَسُولِ الله عَلَيْ أَنّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ بَكُراً فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ أَنْ أَقْضِي الرّجُلَ بَكَرَهُ، إِبِلٌ مِنْ الصّدَقَةِ في الإبِل إلاّ حَملًا خِيَاراً رَبَاعِياً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ أَعْطِهِ إِيّاهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ في الإبِل إلاّ حَملًا خِيَاراً رَبَاعِياً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ أَعْطِهِ إِيّاهُ فَإِنْ خِيَاراً النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. وَحَدّثني مَالِكُ عَنْ حُميْدِ بْنِ قَيْسٍ المَكّي فَإِنْ خِيَارَ النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. وَحَدّثني مَالِكُ عَنْ حُميْدِ بْنِ قَيْسٍ المَكّي

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاه دَرَاهِم خَيْراً مِنْهَا، فَقَالَ الرّجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ، هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي التي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْت وَلَكِنْ نَفْسي بِذَلِكَ طَيّبَةٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَاسَ بأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أَسْلَفَ شَيْسًا مِنَ اللّهَبِ، أَوِ السورِقِ، أَوِ الطّعَام، أَوِ الحَيوانِ ممّا أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ ممّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلى شَرْط مَنْهُمَا أَوْ عَادَةً، فإنْ كَان ذَلِكَ عَلى شَرْط، أو وأي، أو عَادَةٍ فَذَلِكَ مَكُرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ. قَالَ وَذَلِكَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَضى جَمَلًا رَبَاعياً خِيَاراً مَكُانَ بَكُرٍ اسْتَسْلَفَهُ وأَنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا، مَكَانَ ذَلِكَ عَلى شَرْطِ لاَ عَلَى قَلْ وَلِي اللهُ سُتَسْلِفِ ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلى شَرْطٍ لاَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ لاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطِ لاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ لاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ لاَ عَادَةٍ كَانَ ذَلِكَ حَلالًا لا بأَسَ بِهِ.

#### مَا لَا يَجُوزُ منَ السَّلَفِ:

٧٨ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَالَ: في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمَلُ يَعْني حَمْلانَهُ.

٧٩ ـ وحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ممّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَذَلِكَ الرّبا. قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُني يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الله السّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجْهَ الله فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، الله السّلَفُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجْهَ الله فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفُ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجْهَ الله فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفُ تُسْلِفُهُ لِتَاخُذَ خَبِيثاً بِطَيّبٍ فَذَلِكَ الرّبَا. قَالَ فَكَيْفَ تَامُرُني يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ؟ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُنّ الصّحيفَة، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ الرّحْمَنِ؟ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُنّ الصّحيفَة، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ مُثْلَ الّذِي أَسْلَفْتَهُ فَاخَذْتَهُ أَجْرُتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ ممّا أَسْلَفْتَهُ وَلِكَ أَجْرُتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ ممّا أَسْلَفْتَهُ طَلِكَ عَنْ فَشُهُ فَذِلِكَ شُكْرُهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَوْمَ لَنَ مَالِكُ عَنْ عَلَاكُ عَنْ فَاللّهُ فَذِلِكَ شُكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظُورْتَهُ. وَحَدّثني مَالِكُ عَنْ طَلِيكَ عَنْ فَسُهُ فَذِلِكَ شُكْرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجُرُ مَا أَنْظُورْتَهُ. وَحَدّثني مَالِكُ عَنْ

نَافِع أَنْهُ سَمِعَ غَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءَهُ.

٨٠ ـ وحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً يَشْتَرِطُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وإنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُ وَرِباً. قَالَ مَالِكٌ: اَلأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوانِ بِصِفَةٍ مَالِكٌ: اَلأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الحَيَوانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فإنّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدّ مِثْلَهُ إلاّ مَا كَانَ مِنَ الوَلاثِيدِ فإنّهُ يُخافُ في ذلِكَ الدِّرِيعَةُ إلى إحلال مَا لاَ يَحِلّ فَلاَ يَصْلُحُ، وَتَفْسيرُ مَا كُرِهَ فِنْ ذلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرِّجُلُ الجارية فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمّ يَرُدّهَا إلى صَاحِبِهَا مِنْ ذلِكَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرِّجُلُ الجارية فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمّ يَرُدّهَا إلى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصِلُقُ مَا وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلاَ يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ العِلْمِ يَنْهَا فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَلا يَحِلّ وَلَمْ يَزَلْ أَهُ لُهُ العِلْمِ يَنْهِ لاَحَدٍ.

#### مَا يُنْهِى عَنْهُ مِنَ المُسَاوَمَةِ وَالمُبَايَعَةِ:

١٨ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعٍ بَعْضٍ.

فيسَومُ بها غَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوّل مَنْ يَسُومُ بِهَا أَخِذَتْ بِشِبْهِ البَاطِل مِنَ الثَّمَنِ وَدَخَلَ عَلَى البَاعَةِ في سِلَعِهِمْ المَكْرُوهُ وَلَمْ يَزَل ِ الأَمْرُ عِنْدَنا عَلَى هَذَا. قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنِ النَّجْشِ . قَالَ مَالِكُ : وَالنَجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ في نَفْسِكَ اشْتِرَاؤهُ فَيَقْتَدِيَ بِكَ غَيْرُكَ.

# جَامعُ البُيُوعِ:

٨٣ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بّنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مِنَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرَ أَنّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولَ الله عَلَيْمَ أَنّهُ يُحْدَعُ في البُيُوع ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ عُمْرَ أَنّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولُ الله عَلَيْمَ أَنّهُ يُحْدَعُ في البُيُوع ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَى الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَامُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ ع

٨٤ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيد بْنَ المُسَيْبِ يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ فَأَطِلِ المُقَامَ بِهَا، وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُنَقّصُونُ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ فَأَقْلِلْ المُقَامَ بِها.

مَد وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ سَمْحاً إِنْ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: أَحَبّ الله عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ، سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ، سَمْحاً إِنْ قَضَى، سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى. قَالَ مَالِكٌ: في الرّجُلِ يَشْتَرِي الإبِلَ، أو الغَنَمَ، أو البَزّ، أو البَزّ، أو الغَنَمَ، أو البَزّ، أو الرّقِيقَ أوْ شَيْئاً مِنَ العُرُوضِ جِزَافاً إِنّهُ لاَ يَكُونُ الجِزَاف في شَيءٍ ممّا يُعَدّ عَدداً. قَالَ مَالِكٌ: في الرّجُلِ يُعْطِي الرْجُلَ السّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ وَقَدْ قَوّمَهَا بِهِ فَلكَ دِينَارٌ، أوْ شَيءٌ يُسمّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيءٌ فَلَكَ دِينَارٌ، أوْ شَيءٌ يُسمّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيءٌ فَلَكَ دِينَارٌ، أوْ شَيءٌ يُسمّيهِ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيءٌ إِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيءً وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيءً وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرّجُلِ إِنْ فَهَذَا مِنْ فَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيءَ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرّجُلُ إِنْ فَهَذَا مِنْ فَلِا شَيءً فَلَا شَيءً لَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلْ قَلَا فَهَذَا مِنْ قَلْر شَيء غَلَا هَيْ مَا الإَبِقِ، أوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا فَهَذَا مِنْ بَابِ الجُعْلِ وَلِيسَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ لَمْ كَانَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ لَمْ يَصْلُحُ. قَالَ بَابِ الجُعْلِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ لَمْ يَصْلُحُ. قَالَ

مَالِكُ: فَأَمَّا الرِّجُلُ يُعْطَى السَّلْعَةَ فَيُقَالُ لَهُ بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا في كُلِّ دِينَارٍ لِشَيءٍ يُسَمّيهِ، فَإِنَّ ذَلكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنّهُ كُلّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ نَقَصَ لِشَيءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذَلكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنّهُ كُلّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السَّلْعَةِ نَقَصَ مِنْ حَقّهِ الّذي سَمّى لَهُ فَهَذَا غَرَر لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

٨٦ ـ وَحدِّتني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى الدَّابَةَ ثُمّ يَكُريها بِأَكْثَرَ ممّا تَكَارَاها بِهِ، فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.

#### كتاب القراض

ما جاء في القراض.
ما يجوز في القراض.
ما لا يجوز في القراض.
ما يجوز من الشرط في القراض.
ما لا يجوز من الشرط في القراض.
القراض في العروض.
الكراء في القراض.
التعدي في القراض.
ما يجوز من النفقة في القراض.
ما يجوز من النفقة في القراض.
ما لا يجوز من النفقة في القراض.
الدين في القراض.
البضاعة في القراض.
البضاعة في القراض.
المحاسبة في القراض.
المحاسبة في القراض.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مًا جَاءً في القراض :

١ حدّ ثني مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَر بْنِ الخطّابِ في جَيْشٍ إلى العِرَاقِ فَلَمّا قَفَلاَ مَرّا عَلى أَمُوسى الأَشْعَرَيّ وَهُوَ أَمِيرُ البَصْرَةِ فَرَحّبَ بِهِمَا وَسَهّلَ ثُمّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلى مُوسى الأَشْعَرَيّ وَهُو أَمِيرُ البَصْرةِ فَرَحّب بِهِمَا وَسَهّلَ ثُمّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمّ قَالَ بَلى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أريدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إلى أميرِ المُؤمِنِينَ وَأَسَ المَالِ إلى أميرِ المُؤمِنِينَ، وَيَكُونُ الرّبْحُ لَكُمَا فَقَالاً بِالمَدينَةِ فَتُودّيَانِ رَأْسَ المَالِ إلى عُمَر بْنِ الخطّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ، فَلَمّا قَدِمًا وَدِدْنَا ذلِكَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ إلى عُمَر بْنِ الخطّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ، فَلَمّا قَدِمًا أَسْلَفُهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفُكُمَا أَدّيا المَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ، وَأَمّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ عُمَرُ أَلْكَ يَا أميرِ المُؤمِنِينَ فَاسْلَفُكُمَا أَدّيا المَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ، وَأَمّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ عُمَرُ أَلَي عُمَر أَلُو هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَي المَالِ وَرِبْحَهُ عُبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبْدُ الله ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر يَا أميرَ المُؤمِنِينَ لَوْ عَلَكَ عَمَر يَا أميرَ المُؤمِنِينَ لَوْ مَلَكَ عَمَر يَا أميرَ المَالِ وَيَصْفَ عَمْرُ رَأْسَ المَالِ وَيَصْفَ جَعَلْتَهُ وَرَاضًا عَمْرُ وَلَا لَعُمَرُ وَالسَ المَالِ وَيَصْفَ جَعُلْتَهُ وَرَاضًا عَمْرُ وَلَا عُمَرُ وَأُسَ المَالِ وَيَصْفَ جَعُلْتَهُ وَرَاضًا عُمْرُ وَلَا عُمَر وَالَى المَالِ وَيَوْفَا المَالَ وَرَاجَعَهُ عُبُولًا عُمْرُ وَلَا لَا أَوْ هَلَكَ لَعْمَا فَقَالَ عُمَر رَأْسَ المَالِ وَيَا صُفَالَ عُمَرُ وَالْسَ المَالِ وَيَصْفَ المُعْمِونِينَ لَلْ المُعْمِونِينَ لَلْ

رِبْجِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ ِ الْمَالِ.

٢ ـ وَحدَّثني مَالِكٌ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا.
 عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ عَلى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا.

#### مَا يَجُوزُ في القرَاضِ:

٣ ـ قَالَ مَالِكُ وَجْهُ القِرَاضِ المَعْرُوفِ الجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ فِي مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ مِنَ الْمَالَ فِي مَنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ مِنَ الْمَالَ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ في الْمَالَ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ، فإنْ كَانَ مُقيماً في أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةً.

٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلا بَاسَ بأنْ يُعينَ المُتَقَارِضَانِ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ إذَا صَحِّ ذلِكَ مِنْهُمَا.

٥ \_ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبِّ الْمَالِ مَمِّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السَّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحيحاً عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

٦ \_ قَالَ مَالِكُ: فِيمَنْ دَفَعَ إلى رَجُلٍ وَإلى غُلام لَهُ قَرَاضاً يَعْمَلانِ فِيهِ جَميعاً إِنّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنّ الرّبْحَ مَال لِغُرَمِهِ لاَ يَكُونُ الرّبْحُ للسّيدِ حَتّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

#### مَا لَا يَجُوزُ في القرَاضِ:

٧ - قَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً إِنّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤخّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.

٨ ـ قَالَ مَالكُ: في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فيهِ، ثُمّ عَمِلَ فيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ المَالِ بَقِيّةَ المَالِ بَعْدَ الذي هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فيهِ.

٩ ـ قَالَ مَالِكُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ المَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقيَ بَعْدَ رَأْسِ المَالِ عَلى شَرْطِهِمَا مِنَ القِرَاضِ.

١٠ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَصْلُحُ القِرَاضُ إلاّ بِالْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ في شَيءٍ مِنَ العُرُوضِ وَالسّلَعِ وَمِنَ البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدَّهُ، فَأَمَّا الرّبَا فإنّهُ لاَ يَكُونُ فيهِ إلاّ الرّدّ أَبَداً وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كثيرٌ، وَلاَ يَجُوزُ فيهِ مَا يَجُوزُ في غَيْرِهِ لأَنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: وَلاَ كثيرٌ، وَلاَ يَجُوزُ فيهِ مَا يَجُوزُ في غَيْرِهِ لأَنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: وَإِنْ تُنْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.

### مَا يَجُوزُ منَ الشُّرْطِ في القرَاضِ:

#### ١١ ـ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي إلاّ سِلْعَةً كَذَا وَكَذَا، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِها. قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي حَيَواناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِها فَلاَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي الاّ سِلَعَة كَذَا وكَذَا، فَإِنّ بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِي إلاّ سِلَعَة كَذَا وكَذَا، فَإِنّ فَلِكَ مَكْرُوهُ إلاّ أَنْ تَكُونَ السَّلْعَةُ الّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ لاَ يَشْتَرِي كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تَكُونَ السَّلْعَةُ التِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تَكُونَ السَّلْعَةُ التِي أَمْرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تَكُونَ السَّلْعَةُ اللّهِ بَاسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِرَاضاً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ مِنه شَيْئاً مِنَ الرّبْحِ خَالِطا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنْ رَجُل مَالاً قِرَاضاً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ مِنه شَيْئاً مِنَ الرّبْحِ خَالِطا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنْ ذَلِكَ لاَ يَصْفُحُ ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَما وَاحِداً إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِلْكَ لاَ يَصْلُحُ ، أَوْ تُونَافُ المَّسُونَ وَالْتُلُ الْمُعْقِقِرَاهُ وَالْمُ المُسْلِمِينَ. قَالَ قَلْ عَلالاً أَوْ كَثِيراً ، فإنّ كُلّ شَي عِ سَمّى مِنْ ذلِكَ حَلالٌ وَهُو قِرَاضُ المُسْلِمِينَ. قَالَ قَلْيَلًا أَوْ كَثِيراً ، فإنّ كُلّ شَي عِ سَمّى مِنْ ذلِكَ حَلالٌ وَهُو قِرَاضُ المُسْلِمِينَ. قَالَ

وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرَّبْحِ دِرْهَماً وَاحِداً فَمَا فَوْقَهُ خَالِصاً لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقي مِنَ الرَّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فإنّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلى ذلِكَ قِرَاضُ المُسْلِمِينَ.

#### مَا لَا يَجُوز منَ الشُّرْطِ في القرَاضِ:

#### ١٢ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ لاَ يُنْبَغِي لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْحِ خَالِصاً دُونَ العَامِلِ، وَلاَ يَنْبَغِي للعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْحِ خَالِصاً دُونَ صَاحِبِهِ إلاّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا مَلَكُ، وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ صَلَّفُ، وَلاَ مَرْفِقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ إلاّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ إِذَا صَحِ ذَلِكَ مَنْهُمَا، وَلاَ يَنْبَغِي صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ إِذَا صَحِ ذَلِكَ مَنْهُمَا، وَلاَ يَنْبَغِي اللّهَ عَلَى عَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ إِذَا صَحِ ذَلِكَ مَنْهُمَا، وَلاَ يَنْبَغِي للمُتَقَارِضَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِبِهِ زيادةً مِن ذَهبِ ولا فضةٍ ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزدادُهُ أحدهما على صاحبة قَالَ فإنْ دَخَلَ القِرَاضَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإَجَارَةُ إلاّ بِشَيءٍ ثَالِبٍ مَعْلُومٍ، وَلا شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإَجَارَةُ إلاّ بِشَيءٍ ثَالِبٍ مَعْلُومٍ، وَلا مَنْ يَشْتِ لِللّهِ أَخْذَ المَالَ أَنْ يُتَعْرَلُ مَا مُعْ أَخْذِهِ المَالَ أَنْ يُكَافَى، وَلاَ يُولِي مِنْ يَنْعِي لللّهِ عَلَى إِلَي يُولِلَى مِنْ المَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ مِنْ عَلَى اللّهِ وَالْعَرَافُ مَى كُنْ للمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتُهُ وَضِيعَةٌ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالُ فِي مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِدٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَلِي مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالُ والْعَامِلُ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ وَذَلِكَ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَالْقِرَاضُ جَائِورَاضُ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَلَوْمَا فَوْ لَا مَالُ وَلَا مِنْ ذَلِكَ مُو مُنْ ذَلِكَ مُن ذَلِكَ مُو مُنْ فَرَالِكَ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَالْقِرَاضُ جَالُو أَلْقُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَاللّهُ مِنْ ذَلِكَ مُو الْمَالُ وَلَا مِنْ فَلَا مُنْ وَلَا مَنْ مَالِهُ وَالْقَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَاللّهُ مَنْ فَلَ مَا المَالُ وَلَا مَنْ مَنْ فَلِكُ مَا وَالْمُ الْمُنْ وَلَا مَنْ المَالُ وَلَا مَنْ الْمُالُ وَلَا مَنْ المَالُ وَلَا مُنْ الْمَالُ وَلَا مَنْ مُنْ فَي الْمَالُ وَلَا مَنْ الْمَالُ

١٣ - قَالَ مَالِكُ: لَا يَجُوزُ للذي يَاخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يشترط أَن يَعْمَلُ فيهِ سنينَ لَا ينزعُ منه قَالَ ولا يَصلُحُ لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ يَعْمَلُ فيهِ سنينَ لا ينزعُ منه قَالَ ولا يَصلُحُ لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَحُدُنُ فيهِ سنينَ لا يَخُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

المَالِ مَالَهُ إلى الذي يَعْمَلُ لَهُ فيهِ، فإنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ والمالُ نَاضَ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ المَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ المَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِ المَالِ أَنْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حتى يُبَاعَ المَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْناً، فَإِنْ بَدَا للعَامِلِ أَنْ يَرُدّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ حَتّى يَبِيعَهُ فَيَرُدّهُ عَيْناً كما أَخَذَهُ.

١٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلَا يَصْلُحُ لَمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالًا قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزّكَاةَ في حِصّتِهِ مِنَ الرّبْحِ خَاصّةً لأَنّ رَبّ المَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلًا مِنَ الرّبْحِ ثَابِتاً فيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصّةِ الزّكَاةَ التي تُصِيبُهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلًا مِنَ الرّبُح ِ ثَابِتاً فيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصّةِ الزّكَاةَ التي تُصِيبُهُ مِنْ حِصّتِهِ، وَلَا يَجُوزُ للرّجُلِ أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِي إلاّ مِنْ فَلانٍ لِرَجُلٍ لِسَمّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنّهُ يَصِيرُ لَهُ أجيراً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

10 \_ قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً وَيَشْتَرِطُ عَلَى اللّهِ عَنْ وَفَعَ إلَيْهِ المَالَ الضّمَانَ. قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِب المَالِ أَنْ يَشْتَرطَ في مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضعَ القِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضى مِنْ سُنّةِ المُسْلِمِين فيهِ، فإنْ نَمَا المَالُ عَلَى شَرْطِ الضّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ في حَقّهِ مِنَ الرّبْحِ مِنْ أَجَل مَوْضِعِ الضّمَانِ، وَإِنّمَا يَقْتَسِمَانِ الرّبْحَ عَلى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إيّاهُ عَلى غَيْرِ ضَمَانٍ، وَإِنْ الضّمَانِ، وَإِنْ تَلْكُ اللّهِ الذي أَخَذَهُ ضَمَانًا لأنّ شرْطَ الضّمَانِ في القِرَاضِ بَاطِلٌ، وَاللّهُ اللّهُ أَلَ عَلَى الّذي أَخَذَهُ ضَمَانًا لأنّ شرْطَ الضّمَانِ في القِرَاضِ بَاطِلٌ،

١٦ \_ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً واشْتَرَطَ عَلَيْهِ انْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إلاّ نَحْلاً، أَوْ دَوَابَ لأجلِ أنّه يَطْلُبُ ثَمَرَ النّحْلِ، أَوْ دَوَابَ لأجلِ أنّه يَطْلُبُ ثَمَرَ النّحْلِ، أَوْ نَسْلَ الدّوَابّ وَيَحِبسُ رِقَابَهَا.

١٧ \_ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ هذَا وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنّةِ المسلمين في القِرَاضِ إلاّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ ثُمّ يَبِيعَهُ كما يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السّلَعِ. قَالَ مَالِكُ:

لَا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُقَارِضُ عَلَى رَبِّ المَالِ غُلاماً يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الغُلامُ في المَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ في المَالِ لاَ يُعِينُهُ في غَيْرِهِ.

### القرَاضُ في العُرُوض:

١٨ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ: لاَ يُنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إلاّ في العَيْنِ لأنّهُ لاَ تَنْبغي المُقَارَضَةُ في العُرُوضِ إِنّما تَكُونُ عَلى أَحَدِ وَجُهَيْنِ إِمّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ العَرْضِ فَيْدُ هَذَا العَرْضَ فَيِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَيْهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ القِرَاضِ فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ المَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ مَنْ بَيْعٍ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَوْونَتِهَا أَوْ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ السّلْعَةِ وَبعْ، فَإِذَا مَرَعْتَ وَلَيْتُ اللّهُ مَنْ بَيْعٍ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَوْونَتِهَا أَوْ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ السّلْعَةِ وَبعْ، فَإِذَا فَرَعْتِ النَّيْ مَنْ مَوْونَتِهَا أَوْ يَقُولُ الشَّتْرِ بِهَذِهِ السّلْعَةِ وَبعْ، فَإِذَا فَرَعْتِ العَرْضِ أَنْ يَدُونَ الْعَامِلِ في زَمَنٍ هُمَو فيهِ نَافِقٌ كَثيرُ وَبَعْنَى وَلَعَلَّ صَاحِبَ العَرْضِ أَنْ يَدُفَعَهُ إلى العَامِلِ في زَمَنٍ هُمَو فيهِ نَافِقٌ كَثيرُ النَّمْنِ ثُمَّ يَرُدُهُ العَامِلُ حِينَ يَرُدّهُ وَقَدْ رَحُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثُ ثَمَنِهِ، أَوْ أَقَلَ مِنْ النَّمْنِ ثُمَّ يَرُدُهُ العَامِلُ عِينَ يَرُدُهُ وَقَدْ رَحُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثُ ثَمَنِهِ مِنَ الْعَرْضِ في حِصّتِهِ مِنَ النَّمْنِ ثُمَّ يَوْدُ العَامِلُ عَي رَمِّ في وَمَانٍ ثَمَنَهُ فيهِ قَليلٌ فَيَعْمَلُ فيهِ حَتّى يَكُثُرُ المَالُ في يَدِهِ الرَّبْحِ أَوْ يَأْخُذِ العَرْضُ في زَمَانٍ ثَمَنَهُ فيهِ قَليلٌ فَيَعْمَلُ فيهِ حَتّى يَكْثُرَ المَالُ في يَدِهِ الرَّهُ فَعِلَاجُهُ بَاطِلًا فَهَ لَعَرْفُ فَي مُنْ يَوْمُ وَعَلَّ عَمْلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا فَهَ لَا عَرْدُ الْمَالُ قَرَاضًا مِنْ يَوْم وَلَمْ إَلَيْهِ القِراضُ في بَيْعِهِ إِيّاهُ وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ المَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْم نَضَ المَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُرَدِ إلى قَرْفِ إلى قَرْفِ يَقْ الْمَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُرَا المَالُ وَرَاضً مِنْ يُوم نَضَ المَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُرَا الْمَالُ وَيَاحِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ المَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا ويُلُو وَالْمَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُورَ إِلَى الْعَرْفِ مَلَاهُ مَنْ يَوْم نَصَ فَق المَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُولُو وَلَعْ فَي الْمُعْلَاهُ الْمَالُ وَاجْتَمَع عَيْنًا وَيُولُ وَالْمَال

### الكراء في القراض:

١٩ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِرَاضاً فاشْتَرى بِهِ مَتَاعاً فَحَمَلَهُ

إلى بَلَدِ التَّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النَّقْصَانَ إِنْ بَاعَ فَتَكَارى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغَتَرَقَ الكِرَاء أَصْلَ المَالِ كُلَّهُ.

٢٠ ـ قَالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ للكِرَاءِ فَسَبِيلُه ذلِكَ وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيءٌ بَعْدَ أَصْلِ المَالِ كَانَ عَلَى العَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبّ المَالِ مِنْ الْكِرَاءِ شَيءٌ يُثْبَعُ بِهِ وَذلِكَ أَنَّ رَبّ المَالِ إِنّمَا أَمَرَهُ بِالتّجَارَةِ في مَالِهِ فَلَيْسَ مِنْ هُ شَيءٌ يُثبَعُ بِهِ وَذلِكَ أَنَّ رَبّ المَالِ إِنّمَا أَمَرَهُ بِالتّجَارَةِ في مَالِهِ فَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعُهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ المَالِ وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبّ المَالِ لَلمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ للمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ للمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ لَكَانَ ذلِكَ دَيْناً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ المَالِ الذي قَارَضَهُ فيهِ فَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلى رَبّ المَالِ .

### التّعَدّي في القراض:

#### ٢١ ـ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكٌ في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فيهِ فَرَبِحَ ثمّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ المَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئْهَا فَحَمَلَتْ، ثُمّ نَقَصَ المَالُ.

قَالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ أَخِذَتْ قِيمَةُ الجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ المَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ المَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى القِرَاضِ الأوّلِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءُ بِيعَتِ الجَارِيَةُ حَتّى يُجْبَرُ المَالُ مِنْ ثَمَنِهَا.

٢٢ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَتَعَدّى فَاشْتَرى بِهِ سِلْعَةً، وَزَادَ في ثَمَنِهَا مِنْ عْنده . قَالَ مَالِكُ: صَاحِبُ المَال بِالّخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السّلْعَةُ بِرِبْح أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السّلْعَةَ أَخَذَها وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبِي كَانَ المُقَارِضُ شَريكاً لَهُ بِحِصّتِهِ مِنَ الثّمَنِ في النّمَاءِ والنّقْصَانِ بِحَسَبِ مَا زَادَ العَامِلُ فيهَا مِنْ عِنْدهِ.

٢٣ \_ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضاً، ثمّ دَفَعَهُ إلى

رَجُلِ آخَرَ فَعمِلَ فيهِ قِرَاضاً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ للمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ المَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرّبْحِ ، ثُمّ يَكُونُ للّذي عَمِلَ النَّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ المَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرّبْحِ ، ثُمّ يَكُونُ للّذي عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ المَالِ .

عَلَى مَالاً عَلَى مَالِكُ: في رَجُلٍ تَعَدّى فَتَسَلّفَ ممّا بِيَدَيْهِ مِنَ القِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ.

قَالَ مَالِكُ: إِنْ رَبِحَ فَالرَّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا في القِرَاضِ ، وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ للنَّقْصَانِ.

٢٥ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِرَاضاً فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ المَدْفُوعُ إلَيْهِ المَالُ مَالاً واشْتَرَى بِهِ سَلْعَةً لِنَفْسِهِ.

إِنَّ صَاحِبَ المَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَشْرَكَهُ في السَّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ المَالِ كُلّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلّ مَنْ تَعَدّى.

## مَا يَجُوزُ منَ النَّفَقَةِ في القرّاضِ:

#### ٢٦ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً إِنّهُ إِذَا كَانَ المَالُ كَثِيراً يَحْمِلُ النّفَقةَ فإذَا شَخَصَ فِيهِ العَامِلُ، فإن لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِي بِالمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ المَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ المَالِ إِذَا كَانَ كَثيراً لاَ يَقْوى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ مِنْ قَدْرِ المَالِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالُ لاَ يَعْمَلُهَا الّذِي يَأْخُذُ المَالُ وَلَيْسَ مِثْلُهُ بَعْضَ مَوْنَتِهِ، وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالُ لاَ يَعْمَلُهَا الّذي يَأْخُذُ المَالُ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ المَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلا يَحْتَسِي مِنْ المَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلا يَكْتَسِي مِنْ المَالُ مِنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلا يَحْتَسِي مِنْ المَالُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلا يَكْتَسِي مِنْ المَالُ مِنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلا يَكْتَسِي مِنْ المَالُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ للمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ المَالِ ، وَلاَ يَكْتَسِي مِنْ المَالُ مِنْ يَكْفِيهِ أَنْ كَانَ إِنّمَا يَجُوزُ لَـهُ النّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي المَالِ فِي الْمَالُ عَلَى المَالُ فَي الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ فِي الْمَالُ مِنْ يَعْمِلُ النَّفَقَةَ ، فَإِنْ كَانَ إِنْمَا يَتْجِرُ فِي المَالُ فِي الْبَلَدِ اللّذِي هُو لِي يُقيمُ

فَلا نَفَقَةً لَهُ مِنَ المَالِ وَلاَ كِسْوَةً.

٢٧ - قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَخَرَجَ بِهِ وَيِمَال ِ نَفْسِهِ.

قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ القِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ المَالِ.

# مَا لَا يَجُوزُ منَ النَّفَقَةِ في القرَاضِ:

٢٨ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكٌ في رَجُلِ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُو يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي إِنّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئاً، وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ، وَلاَ يُكَافىءُ فيهِ أَحَداً فَامّا إِنِ اجْتَمَعَ هُو وَقَوّمٌ فَجَاؤُوا بِطَعَامٍ وَجَاءَ هُو بِطَعَامٍ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعاً إِذَا لَمْ يَتَعَمّدُ أَنْ يَتَفَضّلَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَمّدَ ذَلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ لَمْ يَتَعَمّدُ أَنْ يَتَفَضّلَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَمّدَ ذَلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ المَالِ فَإِنْ حَلّلَهُ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ، وإنْ المَالِ فَإِنْ حَلّلَهُ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ، وإنْ أَبِي أَنْ يُحَلِّلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئاً لَهُ مُكَافَأَةً.

#### الدّينُ في القرَاض:

٢٩ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِسرَاضاً فاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ، ثُمّ بَاعَ السّلْعَة بِدَيْنٍ فَرَبِحَ في المَالِ ، ثُمّ هَلَكَ النّذي أَخَذَ المَالَ قَبْلُ أَنْ يَقْبِضَ المَالَ . قَالَ إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ النّالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرّبْحِ فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أَمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ المَالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرّبْحِ فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أَمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ المَالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرّبْحِ فَذَلِكَ لَهُمْ إِذَا كَانُوا أَمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ المَالَ وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ وَخَلُوا بَيْنَ صَاحِبِ المَالَ وَبَيْنَهُ لَمْ يُكَلّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَخَلُوا بَيْنَ صَاحِبِ المَالِ وَبَيْنَهُ لَمْ يُكَلّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَخَلُوا بَيْنَ صَاحِبِ المَالِ وَبَيْنَهُ لَمْ يُكَلّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَخَلُوا بَيْنَ صَاحِبِ المَالِ وَبَيْنَهُ لَمْ يُكَلّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ وَلَا شَيءَ لَهُمْ إِذَا أَسْلَمُوهُ إلى رَبّ المَالِ فإنْ اقْتَضَوْهُ فَيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ في ذَلِكَ هُمْ فيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ في ذَلِكَ هُمْ فيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ في ذَلِكَ هُمْ فيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ فَي ذَلِكَ هُمْ فيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ

فإنْ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ فإنّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأُمينِ ثِقَةٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ المَالَ فإنْ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأُمينِ ثِقَةٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ المَالَ فإذَا اقْتَضَى جَميعَ المَالِ وَجَمِيعَ الرّبْحِ كَانُوا في ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أبِيهِمْ.

٣٠ \_ قَالَ مَالِكُ: في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِراضاً عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فيهِ فَمَا بَاعَ بِدَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

## البضاعة في القراض :

٣١ ـ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً واسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ المَالِ سَلَفاً، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ سَلَفاً، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ سَلَفاً، أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالِ بِضَاعَةً يَبِيعَهَا لَهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتري لَهُ بها سِلْعَةً.

قَالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ المَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ عِنْدَهُ، ثُمّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لإَخَاءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَسَارَةِ مَوْونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبِى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ العَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبِى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْلَمُ أَنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ فَعَلَ لَهُ صَاحِبِ المَالِ أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ فَعَلَ لَهُ مَا لَهُ وَلَوْ أَبِى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُدُ عَلَيْهِ مَالُهُ فَإِذَا صَبِح ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَجُهِ المَعْرُوفِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً في أَصْلِ القِرَاضِ وَكَانَ ذَلِكَ مَنْهُمَا عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطاً في أَصْلِ القِرَاضِ وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطُ أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ ذَلِكَ العَامِلُ لِصَاحِبِ المَالِ لِيُقِرِّ مَالَهُ في يَدَيْهِ، أَوْ إِنّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ ذَلِكَ العَامِلُ لِصَاحِبِ المَالِ لِيُقِرِّ مَالَهُ في يَدَيْهِ، أَوْ إِنّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ المَالِ لِيُقِرِّ مَالَهُ في يَدَيْهِ، أَوْ إِنّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ المَالِ لاَ يَجُوزُ في القِرَاضِ وَهُوَ مِمّا يَنْهِى عَنْهُ أَهْلُ العِلْمِ .

### السّلف في القراض :

٣٢ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا ثُمّ سَأَلَهُ الّذي تَسَلفَ المَالَ أَنْ

يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضاً. قَالَ مَالِكُ: لاَ أَحِبٌ ذَلِكَ حَتّى يَقْبِضَ مَالَهُ مِنْهُ، ثُمّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكَهُ.

٣٣ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِرَاضاً فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفاً.

قَالَ لَا أَحِبُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ ثُمّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُ وَيُحِبٌ أَنْ يُؤخَّرَهُ عَنْهُ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَة أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُ وَيُحِبٌ أَنْ يُؤخَّرَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَدْلِكَ مَكُرُوهُ، وَلاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصْلُحُ.

# المُحَاسَبَةُ في القراضِ:

#### ٣٤ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ فَربِحَ فَارَادَ انْ يَاخُذَ حِصّتَهُ مِنَ الرّبْحِ وَصَاحِبُ المَالِ غَائِبٌ. قَالَ لاَ يَنْبغي لَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إلاّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتّى مِنْهُ شَيْئاً إلاّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ للمُتقارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا يُحْسَبَ مَعَ المَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ. قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ للمُتقارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلا، والمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتّى يَحْضُرَ المَالُ فَيَسْتَوفِي صَاحِبُ المَالِ وَيَتَفَاصَلا، والمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتّى يَحْضُرَ المَالُ فَيَسْتَوفِي صَاحِبُ المَالِ وَيَتَفَاصَلاً، والمَالُ عَائِبٌ عَنْهُمَا حَتّى يَحْضُرَ المَالُ فَيَسْتَوفِي صَاحِبُ المَالِ وَيَتَفَاصَلاً فَالْمَالُ فَي رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً وَرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَقَد كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ غُرَمَاوَهُ فَادُرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ المَالِ ، وفي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبّح بَيْنَ فَصْلُهُ فَارَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمْ عَنْ صَاحِبِ المَالِ ، وفي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبّح بَيْنَ فَصْلُهُ فَارَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمْ العَرْضُ فَيَأْخُذُ مِنْ رِبْح ِ القِرَاضِ شَيءٌ لَوْ مَالًا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْح ِ القِرَاضِ شَيءٌ مَالَهُ ثمّ يَقْتَسِمَانِ الرّبْح عَلَى شَرْطِهِمَا.

٣٥ \_ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ دَفَعَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً فَتَجِرَ فيهِ فَرَبِحَ ثُمّ عَزَلَ رَأْسَ المَالِ وَقَسَمَ الرَّبْحَ فَأَخَذَ حِصّتَهُ وَطَرَحَ حِصّةَ صَاحِبِ المَالِ في

المَالِ بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الرّبْحِ إلا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ المَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدّهُ حَتّى يَسْتَوْفي صَاحِبُ المَالِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئاً رَدّهُ حَتّى يَسْتَوْفي صَاحِبُ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ وَأَسَ مَالِكُ في رَجُلٍ وَقَدْ أَخَذْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فيهِ فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ هذهِ حِصّتُكَ مِنَ الرّبْحِ وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسي مِثْلَهُ وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدي.

قَالَ مَالِكُ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلَّهُ فَيُحَاسِبَه حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقْتسِمَانِ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ وَافِرٌ وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقْتسِمَانِ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَرُدُ إِلَيْهِ الْمَالَ الْمَالَ وَمَخَافَة أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ الْمَالَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنما يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَة أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ فَهُو يُحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ وَإِنْ يُقِرّهُ في يَدِهِ.

### جَامعُ مَا جَاءَ في القرَاضِ:

#### ٣٦ \_ قَالَ يَحْيى:

قَالَ مَالِكٌ في رَجُل دَفَعَ إلى رَجُل مَالاً قِراضاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ المَال بِعْهَا وَقَالَ الَّذي أَخَذَ المَالَ لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْع فَاخْتَلَفَا في ذلِكَ.

قَالَ لَا يُنْظُرُ إلى قَوْل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ والبَصَـرِ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأُوا وَجْهَ انْتِظَارِ انْتُظِرَ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأُوا وَجْهَ انْتِظَارِ انْتُظِرَ بها.

٣٧ - قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيه ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ المَال عَنْ مَالِهِ.

فَقَالَ هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمّا آخَذَهُ بِه. قَالَ قَدْ هَلَكَ عِنْدِي مِنْهُ كَذَا وكَذَا لِمَالٍ يُسَمّيهِ وَإِنّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لِكَيْ تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قَالَ لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ لِمَالٍ يُسَمّيهِ وَإِنّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لِكَيْ تَتْرُكَهُ عِنْدِي. قَالَ لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ لِمَالٍ يُسَمّيهِ وَإِنّه عِنْدَهُ وَيُؤخَذُ بإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ إلّا أَنْ يَأْتِي في هَلَاكِ ذَلِكَ المَالِ إِقْرَارِهِ إِنّه عِنْدَهُ وَيُؤخَذُ بإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ إلّا أَنْ يَأْتِي في هَلَاكِ ذَلِكَ المَالِ

بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ فإنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ أَخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.

٣٨ - قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ رَبِحْتُ في المَالِ كَذَا وَكَذَا فَكَالُهُ وَبِهُ فَقَالَ ما رَبِحْتُ فيهِ شَيْعًا وَمَا قُلْتُ فَسَأَلَهُ رَبِّ المَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ ما رَبِحْتُ فيهِ شَيْعًا وَمَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَدي فَذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ وَيُؤخَذُ بما أَقَر بِهِ إِلا أَنْ يَاتِي بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ .

٣٩ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَرَبِحَ فيهِ رِبْحاً، فَقَالَ العَامِلُ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لي الثَّلُثَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ المَالِ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لي الثَّلُثَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ المَالِ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لي الثَّلُثَ.

قَالَ مَالِكُ: القَوْلُ قَـوْلُ العَامِـلِ وَعَلَيْهِ في ذَلِكَ اليَمِينُ إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ وَكَانَ ذَلِكَ نَحْواً ممّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النّاسُ، وإنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُشْبِهُ قِرَاضَ عَلَيْهِ النّاسُ، وإنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكُرُ لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النّاسُ لَمْ يُصَدّقُ وَرُدّ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

٤٠ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ أَعْطَى رَجُلًا مَائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً فَاشْتَرَى بها سِلْعَةً ثُمّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إلى رَبّ السّلْعَةِ المائَةَ دِينَارٍ فَوَجَدَها قَدْ سُرِقَتْ فَقَالَ رَبّ المَّالَ بِع السَّلْعَةَ فَإِنْ كَانَ فيهَا فَضْلُ كَانَ لي، وإنْ كَانَ فيهَا نُقْصَانُ كَانَ المَائِلَ بِع السَّلْعَةَ فَإِنْ كَانَ فيهَا فَضْلُ كَانَ لي، وإنْ كَانَ فيهَا نُقْصَانُ كَانَ عَلَيْكَ لأَنْكَ أَنْتَ ضَيّعْتَ، وَقَالَ المُقَارِضُ بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقّ هذَا إنّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الّذي أَعْطَيْتَني.

قَالَ مَالِكُ: يَلْزَمُ العَامِلُ المُشْتَرِي أَدَاءُ ثَمَنِهَا إلى البَائِعِ وَيُقَالُ لِصَاحِبِ المَالِ القِرَاضِ إِنْ شِئْتَ فَأَدّ المِائِةَ الدّينَارِ إلى المُقَارِضِ وَالسّلْعَةُ بَيْنَكُمَا وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ المَائَةُ الأولى، وَإِنْ شِئْتَ فَأَبْراً مِنَ السّلْعَةِ، فإنْ دَفَعَ المَائَةَ دِينَارٍ إلى العَامِلِ كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإِنْ فَإِنْ مَنَا السّلْعَةُ للعَامِلِ كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإِنْ أبى كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإِنْ أبى كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإنْ أبى كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإنْ أبى كَانَتْ قِراضاً عَلى سُنّةِ القِرَاضِ الأوّل، وإنْ أبى كَانَتْ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

٤١ ـ قَالَ مَالِكُ: في المُتَقَارِضَينِ إِذَا تَفَاصَلاَ فَبَقِيَ بِيَدِ العَامِلِ مِنَ المُتَاعِ النَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. المَتَاعِ الذي يَعْمَلُ فيهِ خَلَق القِرْبَةِ، أَوْ خَلَق الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكُ: كُلِّ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهاً يَسيراً لاَ خَطْبَ لَهُ فَهُوَ للعَامِلِ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُرَدِّ مُنْ ذَلِكَ الشّيءُ الّذي لَهُ ثَمَنّ، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ اسْمٌ مِثْلُ الدّابّةِ، أو الحَمَلِ، أو الشّاذَكُونَةِ، أوْ أَشْبَاهُ ذَلِكَ ممّا لَهُ ثَمَنّ، فإنّي أرى أَنْ يَرُد مَا بَقي عِنْدَهُ مِنْ هذَا إلاّ أَنْ يَتَحَلّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ.

## كتاب المساقاة

ما جاء في المساقاة. الشرط في الرقيق في المساقاة.

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### مَا جَاءَ في المُسَاقَاةِ:

٢ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسُودٍ خَيْبَرَ. قَالَ عَنْ كَانَ يَبْعَثُ عَبَدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ إلى خَيْبَرَ فَيُخرّصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودٍ خَيْبَرَ. قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْي نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ هذَا لَكَ وَخَفّفُ عَنّا وَتَجَاوَزْ في الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ والله إنّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله إليّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرّشُوةِ فإنّهَ إليّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرّشُوةِ فإنّهَا سُحْتٌ وَإِنّا لاَ نَاكُلُهَا، فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السموَاتُ والأَرْضُ.

٣ ـ قَـالَ مَالِـكُ: إِذَا سَاقَى الـرِّجُلُ النَّخْـلَ وَفِيهَا البَيَـاضُ فَمَـا ازْدَرَعَ الرِّجُلُ الدَّجُلُ الدَّاخِلُ في البَيَاضِ فَهُوَ لَهُ.

٤ ـ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأرْضِ أَنَّهُ يَـزْرَعُ في البَيَاضِ لِنَفْسِهِ فَلَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأنّ الرّجُلَ الدّاخِلَ في المَالِ يَسْقي لِرَبّ الأرْضِ فَلَلِكَ فَللّهِ. وَيَادَةُ ازْدَادَها عَلَيْهِ.

٥ ـ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ النَّرْعَ بَيْنَهُمَا فَلاَ بَاسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ المَوْونَةُ كُلّهَا عَلَى الدّاخِلِ في المَالِ البَدْرُ والسَّقْيُ وَالعِلاجُ كُلّهُ، فإنِ اشْتَرَطَ الدّاخِلُ في المَالِ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنَّ البَدْرَ عَلَيْكَ كَانَ ذلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ في المَالِ زِيَادَةً ازدَادَها عَلَيْهِ، وَإِنّمَا تَكُونُ المُسَاقاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى عَلَى رَبِّ المَالِ زِيَادَةً ازدَادَها عَلَيْهِ، وَإِنّمَا تَكُونُ المُسَاقاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدّاخِل في المَالِ المَوْونَة كُلّهَا والنّفَقَة، وَلا يَكُونُ عَلَى رَبِّ المَالِ مِنْهَا شَيءً فَهَذَا وَجُهُ المُسَاقَاةِ المَعْرُوفِ.

٦ ـ قَالَ مَالَكُ في العَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْفَطِعُ مَاؤَهَا فَيُريدُ الحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ في العَيْنِ وَيَقُولُ الآخِرُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ إِنّهُ يُقَالُ للذي يُريدُ أَنْ يَعْمَلَ في العَيْنِ أَعْمَلُ وَأَنْفِقْ وَيَكُونُ لَكَ المَاءُ كُلّهُ تَسْقي بِهِ حَتّى يَأْتي مَا جُبُكَ بِنْصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصّتَهُ مِنَ المَاء مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصّتَهُ مِنَ المَاء وَلَوْ لَمْ يُدْرِكُ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ الآخَر مِنَ النّفَقَةِ شَيءً .

٧ ـ قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا كَانَتِ النّفَقَة كُلّهَا والمَؤُونَةُ عَلَى رَبّ الحَائِطِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدّاخِلِ في المَالِ شَيءٌ إلّا أنّه يَعْمَلُ بِيَدِهِ إنما هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثّمَرِ فإنّ ذلِكَ لا يَصْلُحُ لأنّهُ لا يَـدُري كَمْ إَجَارَتُهُ إذَا لَمْ يُسَمّ شَيْئاً يَعْرِفُهُ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لا يَدْري أَيقِل ذلِكَ أمْ يَكُثُر.

٨ - قَالَ مَالِكُ: وَكُلِّ مُقَارِضٍ، أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَسْتَثْني مِنَ المَّالِ، وَلاَ مِنَ النَّحْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ وَذلِكَ أَنّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ يَقُولُ المَّالِ، وَلاَ مِنَ النَّحْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ وَذلِكَ أَنّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ يَقُولُ المَّالِي في كَذَا وَكَذَا نَحْلَةً تَسْقيهَا وَتَابُرُها وَأَقَارِضُكَ في أَسَاقيكَ عَلى أَنْ تَعْمَلَ لي في كَذَا وَكَذَا نَحْلَةً تَسْقيهَا وَتَابُرُها وَأَقَارِضُكَ في

كَذَا وَكَذَا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ ممّا أَقَارِضُكَ عَلَيْهِ، فإنّ ذَلِكَ لاّ يَنْبَغي وَلا يَصْلُحُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنا.

٩ \_ قَالَ مَالِكُ: والسّنّةُ في المُسَاقَاةِ الّتي يَجُوزُ لِرَبّ الحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطُهَا عَلَى المُسَاقِي شَـدُ الحِظارِ، وَخَمُّ العَيْنِ، وَسَرُّو الشَّرَب، وَإِبَّارُ النَّخْلِ ، وَقَطْعُ الجَريدِ، وَجَذَّ الثَّمَرِ هذَا وَأَشَّبَاهُهُ عَلَى أَنْ لِلْمُسَاقِي شَـطْرَ الثَّمَر أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلَ لَا يَشْتَرطُ ابْتدَاء عَمَل جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ العَامِلُ فِيهَا مِنْ بِثْرِ يَحْتَفِرُها، أَوْ عَيْنِ يَـرْفَعُ رَأْسَهَا، أَوْ غِرَاسِ يَغْرِسُهُ فِيهَا يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا تَعْظُمُ فيها نَفَقَتُهُ وإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبِّ الحَائِطِ لِرَجُلِ مِنَ النَّاسِ ابْنِ لي هَاهُنَا بَيْتاً، أو احْفُرْ لي بِئْراً، أوْ أَجْر لي عَيْناً، أوِ اعْمَلْ لي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطي هذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الحَاثِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ وَقَدْ نَهِي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَّلَاحُهَا. قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرجُل ِ اعْمَلْ لي بَعْضَ هـذِهِ الأعْمَالِ لِعَمَلِ يُسَمّيهِ لَهُ بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطي هذَا فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيءٍ مَعرُوفٍ مَعلُوم قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ فَأَمَّا المُسَاقَاةُ فإنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ للحَائِطِ ثَمَرٌ أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ، أَوْ فَسَدَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَإِنَّ الأَجِيرَ لَا يُسْتَأْجَرُ إِلَّا بِشَيءٍ مُسَمّى لَا تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلَّا بِذَلِكَ وَإِنَّمَا الإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ البُّيُوعِ إِنْمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الغَرَرُ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.

١٠ \_ قَالَ مَالِكُ: السَّنَةُ في المُسَاقَاةِ عِنْدَنَا أَنَهَا تَكُونُ في أَصْلِ كُلَّ نَخْلٍ ، أَوْ كَرْمٍ ، أَوْ زَيْتُونٍ ، أَوْ رُمّانٍ ، أَوْ فِرْسِكٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْصُولِ جَائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ المَالِ نِصْفَ الشَّمَرِ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَ .

المَ اللَّهُ: والمُسَاقَاةُ أَيْضاً تَجُوزُ في الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيهِ وَعَمَلِهِ وعِلاجِهِ فَالمُسْاقَاةُ في ذلِكَ أَيْضاً جَائِزَةٌ.

١٢ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ تَصْلُحُ المُسَاقَاةُ في شَيءٍ مِنَ الأَصُولِ ممّا تَحِلّ فيهِ المُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلّ بَيْعُهُ، وَإِنّما يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ العّامِ المُقْبِلِ، وَإِنّما مُسَاقَاةٌ مَا حَلّ بَيْعُهُ مِنَ التّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنّهُ إِنّما مُسَاقَاةٌ مَا حَلّ بَيْعُهُ مِنَ التّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنّهُ إِنّما مُسَاقَى مِنَ التّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنّهُ إِنّما مُسَاقَاةً مَا حَلّ بَيْعُهُ مِنَ التّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنّهُ إِنّما سَاقَى صَاحِبُ الأَصْلِ ثَمَراً قَدْ بَدَا صَلاحُهُ عَلَى أَنْ يَكْفِيهِ إِيّاهُ وَيَجُدّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدّنَانيرِ والدّرَاهِم يُعْطِيهِ إِيّاها وَلَيْسَ ذلِكَ بِالمُسَاقَاةِ إِنّمَا المُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُذّ النّخِيلِ إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثّمَرُ وَيَحِلّ بَيْعُهُ.

١٣ - قَالَ مَالِكُ: ومن سَاقى ثمراً في أصل قبل أنْ يَبدو صلاحُهُ ويحلَّ بَيْعهُ فَتِلك المُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائزَةٌ.

١٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلا يَنْبَغي أَنْ تُسَاقَى الأرْضُ البَيْضَاءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤها بِالدّنَانيرَ والدّرَاهِم وَمَا أَشْبَه ذلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ المَعْلُومَةِ.

قَالَ: فَأَمَّا الّذي يُعْطِي أَرْضَهُ البَيْضَاءَ بِالثّلُثِ، أَوِ الرّبُعِ ممَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَذَلِكَ ممّا يَدْخُلُهُ الغَرَرُ لأنّ الزّرْعَ يَقِلّ مَرّةً وَيَكْثُرُ مَرّةً وَرُبّمَا هَلَكَ رَأساً فَيكُونُ فَذَلِكَ ممّا يَدْخُلُهُ الغَرَرُ لأنّ الزّرْعَ يَقِلّ مَرّةً وَيكثُرُ مَرّةً وَرُبّمَا هَلَكَ رَأساً فَيكُونُ وَمَاحِبُ الأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوما يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكُوي أَرْضَهُ بِهِ وَأَخَذَ أَمْراً غَرَراً لاَ يَدْرِي أَيْتِم أَمْ لاَ فَهذَا مَكْرُوهُ وإنّمَا ذلِكَ مَثلُ رَجُل اسْتَأْجَرَ أَجيراً لِسَفَرٍ بشيءٍ مَعْلُوم ثمّ قَالَ الّذي اسْتَأْجَرَ الأجيرَ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ فَهذَا لاَ يَحِلّ وَلاَ يَنْبَعٰي.

10 ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَنْبَغي لِرَجُلِ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ، وَلاَ أَرْضَهُ، وَلاَ سَفِينَتُهُ إِلاّ بِشَيءٍ مَعْلُوم لا يَـزُولُ إلى غَيْرهِ. قَـالَ مَـالِكُ: وإنّمَا فَـرّقَ بَيْنَ المُسَاقَاةِ في النّحْلِ والأرْضِ البيضاء أنّ صَاحِبَ النّحْلِ لا يَقْدِرُ عَلَى أنْ يَبِيعَ

تَمَرَها حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وَصَاحِبُ الأرْضِ يَكْريها وهيَ أَرْضٌ بَيْضًاءُ لاَ شَيءَ فيهَا.

١٦ - قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنا في النَّخْلِ أَيْضاً إِنَّهَا للسَّاقي السَّنين الثَّلَاثَ والأَرْبَعَ وأَقَلَ مِنْ ذلِكَ وأَكْثَرَ. قَالَ وَذلكَ الَّذي سَمِعْتُ وَكُلَّ شيءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنْ اللَّيْنِ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فيهِ لَمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فيهِ لَمَنْ النَّخْلِ .

١٧ - قَالَ مَالِكُ في المُسَاقي إنّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الّذي سَاقَاهُ شَيئاً مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ، وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ يَصْلُحُ ذلِكَ وَلاَ مَنْ ذَهَبٍ، وَلاَ وَرِقٍ يَنْدَادُهُ، وَلاَ طَعَامٍ قَلاَ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيّاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ وَرِقٍ، يَنْبَغي أَنْ يَأْخُذَ المُسَاقي مِنْ رَبِّ الحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيّاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ وَرِقٍ، وَلاَ طَعَامٍ ، وَلاَ شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ والزّيَادَةُ فيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.

١٨ - قَالَ مَالِكُ: والمُقَارِضُ أَيْضاً بهذِهِ المَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ إِذَا دَخَلَتِ النِّيَادَةُ في المُسَاقَاةِ أوِ المُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فإنّهُ لاَ يَطْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ، أَوْ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ لاَ يَدْرِي أَيكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ، أَوْ يَصْلُحُ، أَوْ يَكُثُرُ.

١٩ ـ قَالَ مَالِكُ في الرّجُلِ يسَاقي الرّجُلَ الأَرْضَ فيهَا النّحْلُ والكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الأَصُولِ فَيكُونُ فيهَا الأَرْضُ البَيْضَاءُ.

٢٠ ـ قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَ البَيَاضُ تَبَعاً للأَصْلِ وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ وَيَكُونَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلاَ بَاسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخُلُ الثَّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ويَكُونَ البَيَاضُ الثَّلُثَيْنِ أَوْ أَقُلَ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنْ البَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعُ للأَصْلِ، وإِذَا لَبَيَاضُ الثَّلُثَ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الأَصْولِ فَكَانَ كَانَتِ الأَرْضُ البَيْضَاءُ فيهَا نَحْلُ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الأَصُولِ فَكَانَ الأَصْلُ الثَّلُثَ أَوْ أَقَلَ والبَيَاضُ الثَّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ في ذَلْكَ الْكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فيهِ المُسَاقَاةُ وَذَلِكَ أَنْ مِنْ أَمْ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الأَصْلُ وفِيهِ البَيَاضُ وَتُكْرى

## الشّرْطُ في الرّقِيقِ في المُسَاقَاةِ:

٢١ - قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في عُمّالِ الرّقيقِ في المُسَاقَاةِ يَشْتَرِطُهُمْ المُسَاقِي عَلى صَاحِبِ الأصْلِ إِنّهُ لاَ بَاسَ بِلَلكَ لأَنّهُمْ عُمّالُ المَال فَهُنْ بِمَنْزِلَةِ المَال لا مَنْفَعَة فِيهِمْ للدّاخِل إلاّ أَنّهُ تَخِفُ عَنْهُ بِهمْ المَوْونَةُ، وَإِنْ المَ يَكُونُوا في المَال اشْتَدّتُ مَوْونَتُهُ، وَإِنّمَا ذلِكَ يِمَنْزِلَةِ المُسَاقَاة في العَيْنِ والنّضح ولَنْ تَجِدَ أَحَداً يُسَاقِى في أَرْضَيْنِ سَواء في الأصل والمَنْفَعَةِ إحْدَاهُمَا بِعْينٍ واثِنَةٍ غَزيرَةٍ والأَخْرَى بِنَضْح عَلى شيءٍ وَاحِدٍ لِخِفّةِ وَالمَانَةُ العَيْنِ وَشِدّةِ مُؤنّةِ النّضْح . قَالَ وَعَلى ذلكَ الأَمْرُ عندنا. قَالَ والواثِنةُ مُؤنّةِ التّه لا تغورُ ولا تنقطعُ.

٢٢ - قَـالَ مَالـكُ: ولَيْسَ لِلْمُساقى أن يعْمـلَ بَعُمَّال المَـالِ في غَيْره، ولا أنْ يشترطَ ذلِكَ على الذي سَاقاهُ.

٢٣ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَجُوزُ للذي سَاقَى أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى رَبِّ المَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ في الحَائِطِ لَيْسُوا فيهِ حينَ سَاقَاهُ إيّاهُ.

٢٤ - قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَنْبَغي لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلى الَّذي دَخَلَ

في مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ المَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ المَالِ وإنَّمَا مُسَاقَاةُ المَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ.

قَالَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ المَالِ يُريدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ المَالِ أَحَداً فَلْيُغْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ المُسْاقَاةِ فَلْيُخْرِجُهُ قَبْلَ المُسْاقَاةِ أَوْ يُريدُ أَنْ يُدْخِلَ فيهِ أَحَداً فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ المُسْاقَاةِ ثُمّ لِيُساقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.

قَالَ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرّقيقِ، أَوْ غَابَ، أَوْ مَرِضَ فَعَلَى رَبّ المَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

# كتاب كراء الأرض

ما جاء في كراء الأرض.

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### مَا جَاءَ في كرَاءِ الأرْضِ:

ا يَ حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ السرّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسِ الزّرقيّ عَنْ رَافِع بْنِ خَديج أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ كِرَاءِ المَا وَالورقِ، فَقَالَ أَمّا المَا وَالورقِ، فَقَالَ أَمّا بِلا هَا الله عَلْ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

٢ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَالْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ
 عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ بِالذّهبِ والوَرِقِ، فَقَالَ لا بَأسَ بِهِ.

وَحدّثتي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بها بِاللّه مَنْ والوَرِقِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الحَديثَ الّذي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ ، فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٍ وَلَوْ كَانَ لي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا ، وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عُوف تَكَارَى أَرْضاً مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا ، وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عُوف تَكَارَى أَرْضاً فَلَمْ تَزَلْ في يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتَ أَرَاها إلاّ لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ في يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتُ أَرَاها إلاّ لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ في يَذَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتّى ذَكَرَها لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمْرَنَا بِقَضَاءِ شَيءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كَرَائِهَا ذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ .

٤ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّـ هُ كَانَ يُكْسري أَرْضَهُ بِالذّهبِ والوَرِقِ.

٥ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمَائَةِ صَاعً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ ممّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكَرِهَ ذلِكَ.

### كتاب الشفعة

ما تقع فيه الشفعة. ما لا تقع فيه الشفعة.

#### بسم الله الرحين الرحيم

## مَا تَقَعُ فيهِ الشَّفعَةُ:

١ - حدّثنا يَحْيى عَن مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضى بِالشَّفْعَةِ فيمَا لَمْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضى بِالشَّفْعَةِ فيمَا لَمْ لَمُ لَمُ اللهِ عَنْهِ عَلَى يَاللهُ عَلَى يَعْمَلُ اللهِ عَلَى السَّنَةُ التي لاَ اخْتِلافَ فيهَا عِنْدَنا.

٢ ـ قَالَ مَالِكُ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعَةِ هَلْ فيها مِنْ سُنّةٍ؟ فَقَالَ نَعَم الشَّفْعَةُ في اللّهور والأرْضِينَ، وَلاَ تَكُونُ إِلاّ بَيْنَ الشّركَاءِ. وحدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ مِثْلُ ذلِكَ.

٣ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ اشْتَرَى شَقْصاً مَعَ قَوْمٍ في أَرْضِ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ العُرُوضِ فَجَاءَ الشّريكُ يَاخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ العَبْدَ أَوِ الوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا ولَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ ذَلِكَ فَوَجَدَ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ مِائِةً دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشّفْعَةِ الشّرِيكُ بَلْ المُشْتَرِي قَيمَةُ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ مِائِةً دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشّفْعَةِ الشّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِيناراً. قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ المُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَلَة وَينَارٍ، ثمّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَانَي الشّفِيعُ الشّفِيعُ الشّفِيعُ النّارِ، ثمّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَانَي الشّفِيعُ الشّفِيعُ الْمَشْتَرِي أَنْ يَتُرُكَ إِلّا أَنْ يَاتِي الشّفِيعُ دِينَارٍ، ثمّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَانَي الشّفِيعُ الشّفِيةِ أَخَذَ أَوْ يَتُرُكَ إِلّا أَنْ يَاتِي الشّفِيعُ

بِبَيَّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ العَبْدِ أو الوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ المُشْتَري.

إلى مَالِكُ: مَنْ وَهَبَ شِقْصاً في دارٍ، أَوْ أَرْضِ مُشْتَركَةٍ فَأَتَابَهُ المَوْهُوبُ لَهُ بها نَقْداً، أَوْ عَرْضاً، فإنّ الشّركَاء يَاخُذُونها بِالشّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا وَيَدْفَعُونَ إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ.

٥ \_ قَالَ مَالِكُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً في دارٍ، أَوْ أَرْضٍ مُشتركَةٍ فَلَمْ يُثَبُ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَأَرَادَ شَريكُهُ أَنْ يَاخُذَهَا بقِيمَتها فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبُ عَلَيْهَا، فإنْ أَثِيبَ فَهُوَ للشّفِيع بِقِيمَةِ الثّوَابِ.

7 - قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً في أَرْضِ مُشتركَةٍ بِثَمَنٍ إلى أَجَلِ فَأْرَادَ الشَّريكُ أَنْ يَأْخُذَها بِالشَّفْعَةِ. قَالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشَّفْعَةُ بِنَاكُ الشَّمَنِ إلى ذلِكَ الأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤدّى الثَّمَنَ إلى ذلِكَ بِذَلِكَ الأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لاَ يُؤدّى الثَّمَنَ إلى ذلِكَ الأَجَلِ، فإذَا جَاءَهُنْ بِحَمِيلٍ مَليء ثِقَةٍ مِثْلَ الّذي اشْتَرى مِنْهُ الشَّقْصَ في الأَرْضِ المُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ.

٧ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الغَائِبِ غَيْبَتُهُ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ
 لِذَلِكَ عِنْدَنا حَدِّ تُقْطَعُ إلَيْهِ الشَّفْعَة.

٨ ـ قَالَ مَالِكُ: في الرّجُلِ يُورّثُ الأرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ، ثُمّ يُولَدُ لأحدِ النّفرِ ثُمّ يَهْلِكُ الأبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَـدِ المَيّتِ حَقّهُ في تِلْكَ الأرْضِ، فإنّ أَخَا النّفرِ ثُمّ يَهْلِكُ الأمرُ عِنْدَنا.
 أَخَا البَائِعِ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أبِيهِ. قَالَ مَالِكُ: وَهذَا الأمرُ عِنْدَنا.

٩ ـ قَالَ مَالِكُ: الشَّفْعَةُ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِم يَأْخُذُ كُلِّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاتِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيلًا فَقَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فيهَا.

قَالَ مَالِكُ: فَأَمَّا أَنَّ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ

الشَّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشَّفُعَةِ بِقَدْرِ حِصّتي، وَيَقُولُ المُشْتَرِي إِنَّ شِئْتَ أَنْ تَاخُذَ الشَّفْعَةَ كُلّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنْ المُشْتَرِي إِذَا خَيْرَهُ في هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ للشّفِيعِ إِلّا أَنْ يَأْخُذَ الشّفْعَةَ كُلّهَا أَوْ يُسَلّمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَ الشّفْعَةَ كُلّهَا أَوْ يُسَلّمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخذَهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا وإِلّا فَلا شَيءَ لَهُ.

١٠ - قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فيهَا أَوِ البِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكَ فيهَا حَقّاً فَيُريدُ أَنْ يَأْخَذَها بِالشَّفْعَةِ إِنّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فيهَا إلاّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فإنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقّ بِالشَّفْعَةِ وإلاّ فَلا حَقّ لَهُ فيهَا.

11 - قَالَ مَالِكُ: مَنْ بَاعَ حِصّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتِرَكَةٍ، فَلَمّا عَلِمَ أَنّ صَاحِبَ الشّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشّفْعَةِ اسْتَقَالَ المُشْتِرِي فَأْقَالَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشّفِيعُ أَحَقّ بِها بِالشّمَنِ الّذي كَانَ بَاعَهَا بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً في وَالشّفِيعُ أَنْ مَنْ السّقْفِيعُ شُفْعَتَهُ في دَادٍ، أَوْ أَرْضٍ وَحَيُواناً وَعُرُوضاً في صَفْقَةٍ واحِدةٍ فَطَلَبَ الشّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدّرِ أو الأرْضِ، فَقَالَ المُشْتَرِي خُذْ ما اشْتَرَيْتُ جَميعاً فإنّي إنّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَميعاً فإنّي إنّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَميعاً. قَالَ مَالِكُ: بَلْ يَأْخُذُ الشّفِيعُ شُفْعَتَهُ في الدّارِ أو الأرْضِ بِحِصّتِهَا مِنْ ذَلِكَ عَلى حِدَتِهِ عَلَى الثّمَنِ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الشّمَنِ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الشّمَنِ الذي الشّمَنِ عَلَى الشّمَنِ الدَّيْ اللّهُ إِلَا أَنْ يَصَابُهَا مِنَ القِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الشّمَنِ، وَلَا يَأْخُذُ الشّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالّذي يُصِيبُهَا مِنَ القِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الشّمَنِ، وَلَا يَأْخُذُ

١٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فيهَا الشّفْعَةُ للبَائِعِ وأبى بَعْضُهُمْ إلاّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنّ مَنْ أبى أَنْ يُسَلّمَ لَهُ فيهَا الشّفْعَةِ كُلّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

١٣ - قَالَ مَالِكُ: في نَفَرِ شُركَاءَ في دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصّتَهُ وَشُركَاؤُهُ غُيّبٌ كُلّهُمْ إلا رَجُلاً فَعُرِضَ عَلى الحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّفُعَةِ أَوْ يَتُرُكَ، وَشُركَاؤُهُ غُيّبٌ كُلّهُمْ إلا رَجُلاً فَعُرِضَ عَلى الحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّفُعَةِ أَوْ يَتُرُكَ،

فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصّتي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائي حَتّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ، وَإِنْ تَركُوا أَخَذْتُ جَمِيعِ الشّفْعَةِ. قَالَ مَالِكُ لَيْسَ لَهُ إِلّا أَنْ يَأْخُذَ ذلِكَ كُلّهُ أَوْ يَتُركُوا أَخَذُتُ جَمِيعِ الشّفْعَةِ، قَالَ مَالِكُ لَيْسَ لَهُ إِلّا أَنْ يَأْخُذُ ذلِكَ كُلّهُ أَوْ يَتُركُوا إِنْ شَاؤُوا، فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ يَتُركُ، فإِنْ جَاءَ شُركَاؤهُ أَخَذُوا مِنْهُ، أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُوا، فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلُهُ فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

# مَا لاَ تَقَعُ فيهِ الشَّفْعَةُ:

١٤ ـ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ اللهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الحُدودُ في الأرْضِ فَلاَ شُفْعَةً فِيهَا وَلاَ شُفْعَةً في الأرْضِ فَلاَ شُفْعَة فِيهَا وَلاَ شُفْعَة في إِنْرِ وَلاَ في فَحْلِ النّحْلِ. قَالَ مَالِكُ: وعَلى هذَا الأَمْرُ عِنْدَنا.

١٥ \_ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ شُفْعَةَ في طَرِيقٍ صَلُحَ القَسْمُ فيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ. ١٦ \_ قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنا أَنّهُ لاَ شُفْعَةَ في عَرْصَة دَار صَلُحَ القَسْمُ فيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

١٧ ـ قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنّهُ فيهَا بِالْخِيَارِ فَأْرَادَ شُرَكَاءُ البَائِعِ أَنْ يَاخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشَّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي وَيَشْبُتَ لَهُ البَيْعُ فإذَا يَحُونُ لَهُمْ حَتّى يَأْخُذَ المُشْتَرِي وَيَشْبُتَ لَهُ البَيْعُ فإذَا وَجَبَ لَهُ البَيْعُ فَلَهُمْ الشَّفْعَةُ.

١٨ - وَقَالَ مَالِكُ: في الرِّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ في يَدَيْهِ حِيناً، ثُمّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشَّفُعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقّهُ وإِنّ مَا أَغَلَّتِ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ إِنّ لَهُ الشَّفُعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقّهُ وإِنّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَةٍ فَهِي للمُشْتَرِي الأَوّلِ إلى يَوْمَ يَثْبُتُ حَقّ الآخِرِ لأَنّهُ قَدْ كَانَ فيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

١٩ ـ قَـالَ فَإِنْ طَـالَ الزمَـانُ، أَوْ هَلَكَ الشَّهُـودُ، أَوْ مَـاتَ البَـائِـعُ، أَوِ المُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيّانِ فَنُسيَ أَصْلُ البَيْعِ والإشتراء لِطُول ِ الزّمَانِ فإنّ الشّفَعْةَ المُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيّانِ فَنُسيَ أَصْلُ البَيْعِ والإشتراء لِطُول ِ الزّمَانِ فإنّ الشّفَعْة

تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقّهُ الّذي ثَبَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الوَجْهِ في حَدَاثَةِ العَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنّهُ يَرَى أَنّ البَاثِعَ غَيّبَ الثّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقّ صَاحِبِ الشّفْعَةِ قُومَتِ الأرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنّهُ ثَمَنُها فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إلى ذلِكَ ثُمّ الشّفْعَةِ قُومَتِ الأرْضِ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنّهُ ثَمَنُها فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إلى ذلِكَ ثُمّ يُنظرُ إلى مَا زَادَ في الأرْضِ مِنْ بِنَاء أو غِرَاسٍ، أوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَى مَا الشّفْعَةِ بَعدَ ذلِكَ.

٢٠ ـ قَالَ مَالِكُ: والشَّفْعَةُ ثَابِتَةٌ في مَالِ المَيْتِ كما هي في مَالِ المَيْتِ كما هي في مَالِ الحَيِّ، فإنْ خَشِيَ أَهْلُ المَيْتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ المَيْتِ قَسَمُ وهُ ثُمَّ بَاعُ وهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فيهِ شُفْعَةٌ.

٢١ ـ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنا، وَلاَ وَليدَةٍ، وَلاَ بَعِيرٍ، وَلاَ بَقَرَةٍ، وَلاَ فَي شَيءٍ مِنَ الحَيوانِ، وَلاَ في ثَوْبٍ، وَلاَ في بِثْرٍ لَيْسَ لها بَياضً شَاةٍ، وَلاَ في بِثْرٍ لَيْسَ لها بَياضً إنّما الشّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فيهِ الحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمّا مَا لاَ يَصْلُحُ فيهِ القَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فيهِ.

٢٢ \_ قَالَ مَالِكُ: وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ الله السَّلْطَانِ، فإمّا أَنْ يَسْتَجِقُوا، وَإِمّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السَّلْطَانُ، فإنْ تَركَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إلى السَّلُطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمّ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إلى السَّلُطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ.

#### كتاب الأقضية

الترغيب في القضاء بالحق.

ما جاء في الشهادات.

القضاء في شهادة المحدود.

القضاء باليمين مع الشاهد.

القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد.

القضاء في الدعوى.

القضاء في شهادة الصبيان.

ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ.

جامع ما جاء في اليمين على المنبر.

ما لا يجوز من غلق الرهن.

القضاء في رهن الثمر والحيوان.

القضاء في الرهن من الحيوان.

القضاء في الرهن يكون بين الرجلين.

القضاء في جامع الرهون.

القضاء في كراء الدابة والتعدي بها.

القضاء في المستكرهة من النساء.

القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره.

القضاء فيمن ارتد عن الإسلام.

القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلًا.

القضاء في المنبوذ.

القضاء بإلحاق الولد بأبيه.

القضاء في ميراث الولد المستلحق.

القضاء في أمهات الأولاد.

القضاء في عمارة الموات.

القضاء في المياه.

القضاء في المرفق.

القضاء في قسم الأموال.

القضاء في الضواري والحريسة.

القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم.

القضاء فيما يعطى العمال.

القضاء في الحمالة والحول.

القضاء فيمن ابتاع ثوباً به عيب.

ما لا يجوز من النحل.

ما لا يجوز من العطية.

القضاء في الهبة.

الاعتصار في الصدقة.

القضاء في العمرى.

القضاء في اللقطة.

القضاء في استهلاك العبد اللقطة.

القضاء في الضوال.

صدقة الحي عن الميت.

الأمر بالوصية .

جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه.

الوصية في الثلث لا يتعدى.

أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم.

الوصية للوارث والحيازة.

ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد.

العيب في السلعة وضمانها.

جامع القضاء وكراهيته.

ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا.

ما يجوز من النحل.

#### بسم الله الرحين الرحيم

## التَّرْغيبُ في القَضَاءِ بِالحَقِّ:

ا ـ حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبِي عَلَيْ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: إنّمَا أَنّا بَشْسَرٌ وإنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ بَشُسُرٌ وإنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَلَا فَأَقْضَيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَشَيءٍ مِنْ حَقّ أُخِيهِ فَلَا يَاتُحُذَنّ مِنْهُ شَيْئًا، فإنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّادِ.

٢ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنّ الْحَقّ لليَهُوديّ عُمَر بْنَ الْخَطّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُوديّ فَرَأى عُمَر أَنّ الْحَقّ لليَهُوديّ فَقَالَ لَهُ اليَهُوديّ والله لَقَدْ قَضِيْتَ بِالْحَقّ فَضَرَبَهُ عُمَر بُنُ الْخَطّابِ فَقَضى لَهُ فَقَالَ لَهُ اليَهُوديّ إِنّا نَجِدُ أَنّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضي بِالْحَقّ مَا لَكُ وَمَا يُدْرِيكَ، فَقَالَ لَهُ اليَهُوديّ إِنّا نَجِدُ أَنّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضي بِالْحَقّ إِلّا كَانَ عَنْ يمينِهِ مَلَك، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَك يُسَدّدَانِهِ وَيُوفّقَانِهِ للْحَقّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقّ، فإذَا تَرَكَ الْحَقّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

### مًا جَاء في الشّهادَاتِ:

٣ \_ حـدّثنا يَحْيى عَنْ مَـالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ

عَمْرو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبي عَمْرَةً الأَنْصَارِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَلاَ أُخبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشّهَدَاءِ الذي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُها أَوْ يُخبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُها.

٤ ـ وَحدّ ثني مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَالَهُ رَأْسٌ، وَلاَ عُمَرُ بْنِ الخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَالَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ. قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، فَقَالَ عُمَرُ أَوَقَدْ ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ. قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، فَقَالَ عُمَرُ أَولَة لا يُؤسَرُ رَجُلٌ في الإسلام بِغَيْرِ العُدُولِ.
 كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ والله لا يُؤسَرُ رَجُلٌ في الإسلام بِغَيْرِ العُدُولِ.

٥ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ المَخطّابِ قَالَ: لَا تَجُـوزُ شَهَادَةُ خَصْم وَلَا ظَنِينِ.

### القَضَاءُ في شَهَادَةِ المَحْدُودِ:

٦ ـ قَـالَ يَحْيى عَنْ مَالِـكٍ أَنّهُ بَلَغَـهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَـارٍ وَغَيْـرِهِ أَنّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الحَدِّ أَتَجُوزُ شَهَادتُهُ؟ فَقَالُوا نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التّوْبَةُ.

٧ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ مَسَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ . قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَتَعَالَى : وَالّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلاّ الّذينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِإِنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ . قَالَ مَالِكٌ : فَالأَمْرُ الّذي لاَ عَنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِإِنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ . قَالَ مَالِكٌ : فَالأَمْرُ الّذي لاَ اللهَ عَلْمُ وَرُحيمٌ . قَالَ مَالِكٌ : فَالأَمْرُ اللهَ وَهُو لَا تَعْبَلافَ فيهِ عِنْدَنا أَنّ الّذي يُجْلَدُ الحَدّ ثُمّ تَابَ وَأَصْلَحَ تَجُوزُ شِهَادَتُهُ وَهُو اللهَ الْحَدِيثُ مَا سِمِعْتُ إلَى في ذلِكَ .

# القَضَاءُ باليَمين مَعَ الشّاهدِ:

٨ - قَالَ يَحْيِي قَالَ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله

عَلَى النّونِ اللّهُ عَبْدِ السّمينِ مَعَ الشّاهِدِ، وَعَنْ مَالكٌ عَنْ أبي الزّنِادِ أنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ إلى عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زيْدِ بْنِ الحَطّابِ وَهُو عَامِلُ العَزيزِ كَتَبَ إلى عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زيْدِ بْنِ الحَطّابِ وَهُو عَامِلُ عَلَى الكُوفَةِ أنِ اقْضِ بِالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ.

٩ \_ وَحدَّثني مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرحمن وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلًا هَلْ يُقْضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالًا نَعَمْ. قَالَ مَالِكُ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الحَقّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقّ حَقَّهُ، فإنْ نَكَلَ وأبى أنْ يَحْلِفَ أَحْلِفَ المَطْلُوبُ، فإنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الحَقّ، فإنْ أبى أنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقّ بِصَاحِبِهِ. قَالَ مَالِكُ وإنّمَا يَكُونُ ذَلِكَ في الأَمْوالِ خاصّةً، وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ في شيءٍ مِنَ الحُدُودِ، وَلاَ في نِكَاحِ ، وَلاَ في طَلاقٍ، وَلاَ في عَتَاقَةٍ، وَلاَ في سَرِقَةٍ، وَلاَ في فِرْيَةٍ، فإنْ قَالَ قَائِلٌ فإنَّ العَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ العَبْدُ مَعَ شَاهِدِهُ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيَّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ العَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ واسْتَحَقّ حَقّهُ كما يَحْلِفُ الحُرِّ. قَالَ مَالِكُ: فَالسِّنَّةُ عِنْدَنا أَنَّ العَبْدَ إِذَا جَاءَ بشَاهِدِ عَلى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيَّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاقُ. قَالَ مَالِكٌ: فَسُنَّةُ الطَّلاقِ والعَتَاقَةِ في الشَّاهِدِ الوَاحِدِ وَاحِدَةً إِنَّمَا يَكُونُ اليَمِينُ عَلى زَوْج المَرْأةِ وَعَلى سَيِّدِ العَبْدِ وإِنَّمَا العَتَاقَةُ حَدِّ مِنَ الحُدودِ لاَ تَجُوزُ فيهَا شَهَادَةُ النَّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ العَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصِنَ رُجِمَ، وإِنْ قَتَلَ العَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَتُبَتَ لَهُ المِيراثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ احْتَجّ مُحْتَجّ، فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيَّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَـهُ عَلَيْهِ فَشَهـدَ لَهُ عَلَى حَقّهِ ذلِكَ رَجُلٌ وامْرَأْتَانِ فإنّ ذلِكَ يُشْتُ الحَقّ عَلَى سَيّدِ العَبْدِ حَتّى

تُرَدّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ العَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النَّسَاءِ في العَتَاقَةِ، فإنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلى مَا قَالَ، وَإِنما مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمّ يَأْتِي طَالِبُ الحَقّ عَلَى سَجِيدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمّ يَسْتَحِقّ حَقّهُ وَتُرَدّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ العَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيّدِ العَبْيدِ مُخَالَطَةٌ وَمَلاَبَسَةٌ فَيَزْعَمُ أَنَّ لَهُ عَلى سَيِّدِ العَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيِّدِ العَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ ما ادّعَى فإنْ نَكَلَ وأبي أنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الحَقّ وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدّ عَتَاقَةَ العَبْدِ إِذَا تُبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيَّدِهِ. قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأْتَهُ فَيَأْتِي سَيَّدُ الأَمَةِ إلى الرَّجُلِ الَّذي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنَّى جَارِيتي فُلانَـةَ أَنْتَ وَفُلانٌ بِكَـذَا وَكَذَا دِينَـاراً فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيَّدُ الأَمَةِ بِرَجُلِ وامْرَأْتَيْن فَيَشْهَدُونَ عَلى مَا قَالَ فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقّ حَقّهُ وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النَّسَاءِ لا تَجُوزُ في الطّلاقِ. قَالَ مَالِكُ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَفْتري عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الحَدِّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وامْرَأْتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذي افْتَرى عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذلِكَ الحَدّ عَن المُفْتَري بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَشَهَادَةُ النَّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الفِرْيَةِ. قَالَ مَالِكُ: وَممَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضاً ممّا يَفْتَرِقُ فيهِ القَضَاءُ وَمَا مَضى مِنَ السّنّةِ أَنَّ المَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلى اسْتِهْ لال الصّبيّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ ميرَاثُهُ حَتّى يَرتَ وَيَكُونُ مَالُهُ لمَنْ يَرثُهُ إِنْ مَاتَ الصّبيّ وَلَيْسَ مَعَ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ، وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ في الأمْ وَال العِظَام مِنَ الذَّهَب والوَرِقِ والرّباع والحَوائِطِ والرّقِيقِ وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ، وَلَوْ شَهِدَتْ امْرَأْتَانِ عَلَى دِرْهَم واحِدٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادتهما شَيْئاً ولَمْ تَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يمينٌ. قَالَ مَالِكُ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لَا تَكُونُ اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ وَيَحْتَجَّ بِقَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الحَقّ واسْتَشْهِدُوا شِهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْن

فَرَجُلٌ وامْرَأْتَانِ ممّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهُدَاءِ يَقُولُ فإنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وامْرَأْتَيْنِ فَلا شَيءَ لَهُ، وَلاَ يُحَلّفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ مَالِكُ: فَمِنَ الحُجّةِ عَلَى مَنْ قَالَ فَلا شَيءَ لَهُ، وَلاَ يُحَلّفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ مَالِكُ: فَمِنَ الحُجّةِ عَلَى مَدُلِفُ ذَلِكَ القَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلاً ادّعَى عَلَى رَجُل مالاً النَّيْسَ يَحْلِفُ المَمْلُوبُ ما ذَلِكَ الحَقُّ عَلَيْهِ، فإنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ، وإنْ نَكَلَ عَنْ اليَمينِ حُلّفَ صَاحِبِهِ فَهذَا ممّا لا حُلّفَ صَاحِبِهِ فَهذَا ممّا لا اخْتِلافَ فيهِ عند أحَدٍ مِنَ النّاسِ، وَلا بِبَلَدٍ مِنَ البُلْدَانِ فَبِأِيّ شَيءٍ أَخَذَ هذَا أَوْ النّاهِ في عَنْ رَبّالِهُ مَنْ وَلَكَ عَنْهُ لَيُقُورُ بِالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ في أيّ مَوْضع مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ في أيّ مَوْضع مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ وَبُلُ وَأَنّهُ لَيَكُفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السّاهِدِ السّنّةِ وَلَكِنِ المَرَّ عَلْ يُعَرِّ النّ يَعْرِفَ وَجُلّ وأَنّهُ لَيَكْفي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السّنّةِ وَلَكِنِ المَرَّ عَلْ يُعْرِف وَجْهَ الصّوَابِ وَمَوْقِعَ الحُجّةِ ففي هذَا السّنَةِ وَلَكِنِ المَرَّ عَنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

#### القَضَاءُ فيمَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فيهِ شَاهدٌ وَاحدٌ:

١٠ ـ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ فِي الرّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيَابِي وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ للنّاسِ لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيَابِي وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ فإنْ الغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ، فإنْ فَضَلَ خَقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ فإنْ الغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ، فإنْ فَضَلَ فَضَلً لَمْ يَكُنْ للوَرْتَةِ مِنْهُ شَيءٌ وَذَلِكَ أَنّ الأيمانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا فَضَلٌ لَمْ يَكُنْ للوَرْتَةِ مِنْهُ شَيءٌ وَذَلِكَ أَنّ الأيمانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ فَتَرَكُوهَا إلاّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً وَيَعْلَمُ أَنّهُمْ إِنَما تَرَكُوا الأيمانَ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ فإنّى أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقَى بَعْدَ دَيْنِهِ.

#### القَضَاءُ في الدَّعْوَى:

١١ ـ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن المُؤذِنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَر بْنَ عَبْدِ العَزينِ وَهُوَ يَقْضي بَيْنَ النّاسِ ، فإذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدّعي يَحْضُرُ عُمَر بْنَ عَبْدِ العَزينِ وَهُوَ يَقْضي بَيْنَ النّاسِ ، فإذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدّعي عَلَى الرِّجُلِ حَقّاً نَظَرَ فإنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلابَسَةٌ أَحْلَفَ الّذي أَدُّعِي عَلَى الرِّجُلِ حَقّاً نَظَرَ فإنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلابَسَةٌ أَحْلَفَ الّذي أَدُّعِي

عَلَيْهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفُهُ. قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّهُ مَنِ ادّعى عَلَى رَجُل بِدَعْوى نُظِرَ، فإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أَحْلِفَ المُدّعى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الحَقَّ عَنْهُ، وإِنْ أبى أَنْ يَحْلِفَ وَرَدّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعي فَحَلَفَ طَالِبُ الحَقّ أَخَذَ حَقّهُ.

#### القَضَاءُ في شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ:

١٢ ـ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزْبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصَّبْيَانِ فيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ . قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادةَ الصَّبْيَانِ تَجُوزُ فيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى عَيْرِهمْ وَإِنما تَجُوزُ عَلَى غيرِهمْ وَإِنما تَجُوزُ في غَيْرِ ذلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَتُولُوا فَلا شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَها لاَ تَجُوزُ في غَيْرِ ذلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ يَتَهُوا ، أَوْ يُعَلِّمُوا ، في إِن افْتَرَقُوا فَلا شَهَادَةَ لَهُمْ إِلّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ شَهَادُولَ عَلَى شَهَادَتِهمْ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقُوا .

# مَا جَاءَ في الحنْثِ عَلى منْبَرِ النّبيّ:

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نِسْطَاسِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ أَنْ رَسُولَ الله وَقّاصٍ عَنْ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ مِنْبَرِي إِثْما تَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ.

18 ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِي عَنْ أَجِيهِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ الأنْصَارِيّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ السَّلَمِي عَنْ أَجِيهِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ الأنْصَارِيّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الجَنّة وَسُولَ الله عَلَيْهِ الجَنّة وَالْوَا وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيباً وَنْ أَرَاكٍ مَالِكُ مَرَاتٍ . وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ مَالِكُ قَالِها ثَلاثَ مَرَاتٍ .

## جَامعُ مَا جَاءَ في اليّمينِ عَلى المنْبَرِ:

10 ـ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكٌ عَنْ دَاود بْنِ الحُصَيْنِ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ المُريّ يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِثٍ الأَنْصَارِيّ وابْنُ مُطِيعٍ في دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى المدينةِ فَقَضى مَرْوَانَ عَلَى المدينةِ فَقَضى مَرْوَانً وَابَّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مكاني. عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مكاني. قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لا والله إلاّ عِنْدَ مَقَاطِع الحُقُوقِ. قَالَ فَجَعَل زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنْ يَحْلِفُ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ فَجَعَل زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنْ يَحْلِفُ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ فَجَعَل مَرْوَانُ بْنُ يَحْلِفُ أَنْ يَحْلِفُ أَنْ يَحْلِفُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى الْمَالُكُ: لاَ أَرَى أَنْ يُحَلِّفُ أَحَدٌ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى الْمُنْ رُبُع دِينَادٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

## مَا لَا يَجُوزُ منْ غَلَقِ الرَّهْنِ:

17 - قَالَ يَحْمَى: حدّثنا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لاَ يَعْلَقُ الرَّهْنُ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسيرُ ذلِكَ فيمَا نُرَى والله أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشِّيء، وفي الرَّهْنِ فَضْلُ عمّا رُهِنَ فيه ، فَيقُولُ الرّاهِنُ للمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُكَ بِحَقّكَ إلى أَجَلٍ يُسمّيهِ لَهُ وإلا فَالرّهْنُ فيه ، فَيقُولُ الرّاهِنُ للمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُكَ بِحَقّكَ إلى أَجَل يُسمّيهِ لَهُ وإلا فَالرّهْنُ لَكُ بِمَا رُهِنَ فيه . قَالَ فَهِذَا لاَ يَصْلُحُ وَلا يَحِلُ ، وَهِذَا النّي نُهي عَنْهُ ، وَإنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بالّذي رُهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُو لَهُ ، وأَرى هذَا الشّرُطَ مُنْفَسِخاً .

#### القَضَاءُ في رَهْنِ الثَّمَرِ وَالحَيَوَانِ:

١٧ ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فيمَنْ رَهَنَ حَائِطاً لَهُ إلى أَجَل مُسَمّى فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الأَجَلِ إِنَّ الشّمَرَ لَيْسَ بِسَرَهْنٍ مَعَ مُسَمّى فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الأَجَلِ إِنَّ الشّمَرَ لَيْسَ بِسَرَهْنٍ مَعَ الأَصْلِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذلِكَ المُرْتَهِنُ في رَهْنِهِ، وَأَنَّ السّرَجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ الأَصْلِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذلِكَ المُرْتَهِنُ في رَهْنِهِ، وَأَنَّ السّرَجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وهي حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيّاها إِنَّ وَلَدَها مَعَهَا. قَالَ مَالِكُ:

وَفُرِقَ بَيْنَ الثّمَرِ وبَيْنَ وَلَـدِ الجَارِيَةِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أَبّرَتْ فَتْمَرُهَا للبَائِعِ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ. قَالَ والأَمْرُ اللّذي لا اخْتِلافَ فيهِ عِنْدَنا أَنَّ مَنْ بَاعَ وَليدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الحَيَوَانِ وفي بَطْنِهَا جَنينُ أَنَّ ذلِكَ الجَنِينَ لِمُشْتَرِي اشْتَرَطَهُ المَشْتَرِي اشْتَرِطُهُ فَلَيْسَتْ النّحْلُ مِثْلِ الحَيَوانِ وَلَيْسَ للمُشْتَرِي اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطُهُ فَلَيْسَتْ النّحْلُ مِثْلِ الحَيَوانِ وَلَيْسَ النّمُ مِثْلُ الحَيَوانِ وَلَيْسَ الشّمَرُ مِثْلَ الحَينِ في بَطْنِ أَمّهِ. قَالَ مَالِكُ: وممّا يُبيّنُ ذلِكَ أَيْضاً أَنّ مِنْ أَمْرِ النّمُ مِثْلُ الجَنِينِ في بَطْنِ أَمّهِ. قَالَ مَالِكُ: وممّا يُبيّنُ ذلِكَ أَيْضاً أَنّ مِنْ أَمْرِ النّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرّجُلُ ثَمَرَ النّحْل وَلَا مِنَ الدّوَابّ.

## القَضَاءُ في الرّهنِ منَ الحَيوانِ:

1 من الرّهْنِ أَنّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِن أَرْض ، أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَهَلَكَ فِي الرّهْنِ أَنّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِن أَرْض ، أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَهَلَكَ فِي الرّهْنِ أَنّ ذلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقّ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ فَلاَ يُعْلَمُ هلاكُهُ إلاّ المُرْتَهِنِ شَيْئاً ، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدِي المُرْتَهِنِ فَلاَ يُعْلَمُ هلاكُهُ إلاّ المُرْتَهِنِ شَيْئاً ، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدِي المُرْتَهِنِ فَلاَ يُعْلَمُ هلاكُهُ إلاّ بِقَوْلِهِ فَهُو مِنَ المُرْتَهِنِ وَهُو لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ يُقَالُ لَهُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أَحْلِفَ عَلى مِفْتِهِ وَتَسْمِيةِ مَالِهِ فَهُو مِنَ المُرْتَهِنِ وَهُو لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ يُقَالُ لَهُ صِفْهُ فَإِذَا وَصَفَهُ أَحْلِفَ عَلَى صِفْتِهِ وَتَسْمِيةِ مَالِهِ فَيهِ ثُمّ يُقَوّمُهُ أَهْلُ البَصَرِ بِذَلِكَ ، فإنْ كَانَ فِيه فَضْلُ عَمّا صَفْتِهِ وَتَسْمِيةِ مَالِهِ فَيهِ ثُمْ المَّوْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرّهِنُ عَلَى مَمّا سَمّى المُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرّهْنِ عَلَى مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرّهْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا أَبِي الرّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ أَعْطِي المُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرّهْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ المُرْتَهِنُ لاَ عِلْمَ لي بِقِيمَةِ الرّهْنِ حُلِفَ الرّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرّهْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ المُرْتَهِنُ لاَ عِلْمَ لي بِقِيمَةِ الرّهْنِ حُلْفَ الرّاهِنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَرْتَهِنُ الْمُوتِهِنُ اللّهُ وَلَكَ إِذَا قَبَضَ المُرْتَهِنُ الرّهِنَ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ أَلِكُ وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ المُرْتَهِنُ الرّهِنَ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ وَلَاكَ إِذَا جَاءَ بِالأَمْرِ الذِي لاَ يُشْرَو.

# القَضَاءُ في الرّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرّجُلَيْنِ:

١٩ - قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: في الرَّجُلَيْنِ يَكُون لَهُمَا رَهْنٌ

بَيْنَهُمَا فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقّهِ سَنَةً. قَالَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرّهْنُ. وَلَا يَنْقصُ حَقّ الّذي أَنْظِرَ بِحَقّهِ بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرّهْنِ الّذي كَانَ بَيْنَهُمَا فَأُوفِي حَقّهُ، وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقّهُ بِيعَ الرّهْنُ كُلّهُ الرّهْنِ الّذي كَانَ بَيْنَهُمَا فَأُوفِي حَقّهُ مِنْ ذلِكَ، فَإِنْ طَابَ نَفْسُ الّذي أَنْظُرَهُ بِحَقّهِ فَأَعْظِيَ الّذي قَامَ بِبَيْعٍ رَهْنِهِ حَقّهُ مِنْ ذلِكَ، فَإِنْ طَابَ نَفْسُ الّذي أَنْظَرَهُ بِحَقّهِ أَنْ عَلَى الرّاهِنِ وَإِلّا حُلّفَ المُرْتَهِنُ أَنّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلّا لِيُوقِفَ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثّمَنِ إلى الرّاهِنِ وَإِلّا حُلّفَ المُرْتَهِنُ أَنّهُ مَا أَنْظُرَهُ إلّا لِيُوقِفَ لَى رَهْنِي عَلَى هَيْئِتِهِ ثُمّ أَعْظِي حَقّهُ عَاجِلًا. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في العَبْدِ لَي رَهْنِي إلّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُرْتَهِنُ أَلَى الرّافِنِ العَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ إلّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُرْتَهِنُ .

#### القَضَاءُ في جَامع ِ الرّهُونِ:

٢٠ - قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَهَلَكَ المَتاعُ عِنْدَ المُسرْتَهِنِ وَأَقَر الّذي عَلَيْهِ الحَقّ بِتَسْمِيةِ الحَقّ وَاجْتَمَعا على التَسْمِيةِ وَتَدَاعَيَا في الرّهْنِ، فَقَالَ الرّاهِنُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ المُرْتَهِنُ قِيمَتُهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ والحَق الّذي للرّجُلِ فيهِ عِشْرُونُ دِينَاراً. قَالَ مَالِكُ: يُقَالُ لِلّذي بِيدِهِ الرّهْنُ صِفْهُ فَإِذَا وصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَيْهِ، ثُمّ أَقَامَ تِلْكَ الصَفَةَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِهَا بِيدِهِ الرّهْنُ صِفْهُ أَعْثَرَ مَمّا رُهِنَ بِهِ قِيلَ للمُرْتَهِنِ أَرْدُدْ إلى الرّاهِنِ بَقِيّةَ حَقّهِ وَإِنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَعْلَ ممّا رُهِنَ بِهِ أَخَذَ المُرْتَهِنُ بِقِيّةَ حَقّهِ مِنَ الرّاهِنِ وَإِنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَلَ ممّا رُهِنَ بِهِ أَخَذَ المُرْتَهِنُ بِقِيّةَ حَقّهِ مِنَ الرّاهِنِ وَإِنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَلَ ممّا رُهِنَ بِهِ أَخَذَ المُرْتَهِنُ بِقِيّةَ حَقّهِ مِنَ الرّاهِنِ وَإِنْ كَانَتِ القِيمَةُ وَقَلُ المَرْتِهِنَ يَرْهَنُهُ مَنْ المَرْتِهِنَ يَهِ عَلَى يَعْمَلُ المَّالِكا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنا فِي الرّهْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْتَهِنَ يَعْمَلُ وَلَى يَرْهَنُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَإِلْ الرَّهُنَ عَلَى اللّهُ الله الرَّهُنُ طَاهُر بِيلِهِ بِعَشَرَةِ وَلَا المُرْتَهِنُ عَلَى اللّهُ مِنْ فَإِلْ أَنْ يَشَاءَ رَبّ الرّهْنِ فَإِنْ كَانَ أَولَى بِالتَّسْدِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَيَاخُدَ وَهُنَانَ أَولَى بِالتَّسْدِيَةِ إِلَيْهُ اللّه أَنْ يَشَاءَ رَبّ الرّهُنِ أَنْ يُعْلَى مِنَ العِشْرِينَ التي سَمّى حُلِيهُ وَيَاخُذَ وَهُنَهُ . قَالَ وَإِنْ كَانَ فَمَنُ الرّهْنَ أَقَلٌ مِنَ العِشْرِينَ التي سَمّى حُلَيْهُ وَيَاخُذَ وَهُنَهُ . قَالَ وَإِنْ كَانَ فَمَنُ الرّهْنَ أَقَلٌ مِنَ العِشْرِينَ التي سَمّى المَّهُ مَن العِشْرِينَ التي سَمّى حُلَهُ وَيَاخُذَ وَهُنَهُ . قَالَ وَإِنْ كَانَ فَمَنُ الرّهْنَ أَقَلٌ مِنَ العِشْرِينَ التي سَمّى التّه عَلَيْهُ وَيَاخُدُونَ التي سَمّى السَمّى المَّهُ مَا أَلْ اللّهُ مِنْ العِشْرِينَ التي سَمّى المَاسِلَةُ المُنْ اللّهُ عُلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ التي المَاسُولُ الله المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلَ اللّهُ

أُحْلِفَ المُرْتِهِنُ عَلَى العِشْرِينَ التي سَمّى ثُمّ يُقَالُ للرّاهِنِ إِمّا أَنْ تُعْطِيهُ الّذي حَلَفَ عَلَيْهِ وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ، وَإِمّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الّذي قُلْتَ أَنْكَ رَهْنَتُهُ بِهِ وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ المُرْتِهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرّهْنِ، فإنْ حَلَفَ الرّاهِنُ بَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ المُرْتِهِنُ قَالَ مَالِكً: فإنْ هَلَكَ الرّهْنُ وَتَنَاكَرَا الحَقّ، فَقَالَ الّذي لَهُ الحَقّ كَانَتْ لي فيه عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ الّذي عَلَيْهِ الحَقّ قِيمَةُ عَشْرُونَ دِينَاراً قِيلَ للذي لَهُ الرّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الّذي عَلَيْهِ الحَقّ قِيمَةُ عَشْرُونَ دِينَاراً قِيلَ للذي لَهُ الحَقّ عِيمَةُ فإذَا وَصَفَهُ أَحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، ثُمّ أَقَامَ تِلْكَ الصَفَةَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِعَلْ اللّذي لَهُ الْحَقّ عِيمَةُ الرّهْنِ أَكْثَرَ ممّا ادّعى فيهِ المُرْتِهِنُ أَحْلِفَ عَلَى ما ادّعَى ثُمّ اللّذي بَعْ الرّهْنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَقُلَ ممّا يَدّعي فيهِ المُرْتِهِنُ أَحْلِفَ عَلَى اللّذي بَعْ الرّهْنُ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَقَلَ ممّا يَدّعي فيهِ المُرْتِهِنُ أَحْلِفَ عَلَى الذّهُ لَهُ فيهِ، ثمّ قَاصّوهُ بما بَلَغَ الرّهْنُ، ثُمّ اللّذي بَعْ للمدّعي عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ المُرْتِهِنُ أَخْلِفَ الدّي بِيدِهِ الرّهْنُ صَارَ مُدّعياً عَلَى الرّاهِنِ، وَذَلِكَ أَنَ الذي بِيدِهِ الرّهْنُ صَارَ مُدّعياً عَلَى الرّهْنِ، وَذَلِكَ أَنَ الذي بَعْدَ قِيمَةِ الرّهْنُ صَارَ مُدّعياً عَلَى الرّهْنِ، وإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا النّعي غِيمَةِ الرّهْنُ مَا ادْعى فَوْقَ قِيمَةِ الرّهْنِ، وإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا المَقْرَةِ وَيمَةِ الرّهْنِ ، وَذَلِكَ أَنَ اللّذي بِعَدَ قِيمَةِ الرّهْنِ .

### القَضَاءُ في كراءِ الدّابّةِ وَالتّعَدّي بها:

 اسْتَكُرى إِلَيْهِ فَإِنَّمَا لِرَبّ الدّابّةِ نِصْفُ الكِرَاءِ الأولِ وذَلِكَ أَنَّ الكِرَاءُ نِصْفُهُ في الرّجْعَةِ فَتَعَدّى المُتَعَدّى بِالدّابّةِ ولَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلّا نِصْفُ الكِرَاءِ. قَالَ وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التّعَدّي والخِلافِ لما أَخَذُوا الدّابَةَ عَلَيْهِ. الكِرَاءِ. قَالَ وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التّعَدّي والخِلافِ لما أَخَذُوا الدّابَة عَلَيْهِ. الكَرَاءِ. قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضاً مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضاً مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبّ المَالِ لاَ تَشْتَرِ بِهِ حَيَواناً، وَلاَ سِلَعاً كَذَا وكَذَا لِسِلَع يُسَمّيها وَيَنْهَاهُ عَنْها وَيَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فيها فَيَشْتَرِي الدّي أَخَذَ المَالَ الّذي نُهِي عَنْهُ يُريدُ بذَلِكَ أَنْ يَضْمَ المَالَ ويَدْهَبَ بِرِبْح صَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ فَرَبّ المَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبّ أَنْ يَضْمَ المَالَ مَعْهُ في السّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطا بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّيْح فَعَلَ، وإِنْ أَحَبّ أَنْ يَضْمَ مَعَهُ مَعَهُ في السّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطا بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّيْح فَعَلَ، وإِنْ أَحَبّ فَلَهُ رَأَسُ مَالِهِ ضَاعِنا عَلَى الدّي أَخَذَ المَالَ وَتَعَدّى. قَالَ وَكَذِلِكَ أَيْضاً الرّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرّجُلُ يُبْضَعُ مَعَهُ السَّعَةِ عَلَى مَا أَمْرَهُ صَاحِبُ المَالِ وَتَعَدّى ذلِكَ فَإِنْ صَاحِبَ البِضَاعَةِ عَلَيْهِ السِّعَةِ عَلَيْهِ الْمَرَاءُ بِضَاعَةِ عَيْهِ فَيَا أَمُرَهُ مِ المَالِ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْس مَالِهِ فَذَلِكَ لَمُ الْمَرْفُ بِهِ وَيَتَعَدّى بِمِالِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْس مَالِهِ فَذَلِكَ نَلُ الْحَدُهُ، وَإِنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ ضَاءً المَدْلُكَ لَلُ المَالَ الْمَدْفُ فَالْهُ الْمَدِي الْمُنْ الْمُنْصَلِهُ فَالْمَالُولُ الْمَنْعُ الْمَالِ الْمَالِ الْعَدَهُ، وَإِنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ فَا أَمْونَ المُبْعِلُ الْمُنْسُلِهُ فَالْكَ لَلْ الْمَالِ الْمُعَلِي الْمَلْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْصَلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُنْعُمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُأْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُ الْمُنْ المُنْ الْمُعْم

# القَضَاءُ في المُسْتَكْرَهَةِ منَ النّسَاءِ:

٢٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنِ مَرْوَانَ قَضَى في امْرَأَةٍ أَثِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بها. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنا في الرّجُلِ يَغْتَصِبُ المَرْأَةَ بِكُراً كَانَتْ أَوْ ثَيّباً إنها إنْ كَانَتْ حُرّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ في ذلِكَ عَلَى المُغْتَصِب، وَلا عُقُوبَةَ عَلَى المُغْتَصِبُ في ذلِكَ كُلّهِ، وَإِنْ كَانَ المُغْتَصِبُ عَبْداً فَذلِكَ عَلى سَيّدِهِ إلّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلّمَهُ.

# القَضَاءُ في اسْتهْلاكِ الحَيوانِ وَالطّعَامِ وَغَيْرِهِ:

٢٣ \_ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَناً فيمَنْ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً

مِنَ الحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ أَنْ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤخَذَ بِمثْلِهِ مِنَ الحَيَوَانِ، وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِي صَاحِبَهُ فيمَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الحَيَوان وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ القِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فيمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الحَيَوانِ وَلَعُرُوضٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ اسْتَهْلَكَ مِنَ الطّعَامِ بِغَيْرِ الْحَيَوانِ والعُرُوضِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ اسْتَهْلَكَ مِنَ الطّعَامِ بِغَيْرِ الْحَيَوانِ والعُرُوضِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ اسْتَهْلَكَ مِنَ الطّعَامِ بِعَيْدِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا يَرُدّ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بمكيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ، وَإِنَّمَا الطّعَامُ بعنزِلَة الدّهَبِ والفِضّةِ إنما يَرُدّ عَنِ النّهَبِ الذّهبِ وَعَنِ الفِضّةِ الفِضّةِ وَلَيْسَ المَعْمُولُ بِهِ. قَالَ المَعْمُولُ بِهِ اللّهَ عَلَى السّنَةُ والعَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ. قَالَ الحَيْوَانُ بمنْزِلَةِ الذّهبِ في ذلِكَ فَرَقَ بينَ ذلِكَ السّنَةُ والعَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ. قَالَ يَحْيَوانُ بمنْزِلَةِ الذّهبِ في ذلِكَ فَرَقَ بينَ ذلِكَ السّنَةُ والعَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ. قَالَ يَعْمِلُ إِنَّهُ ضَامِنُ للمَالِ حَتّى يُؤدّيَهُ إلى صَاحِبِهِ.

# القَضَاءُ فيمَنْ ارْتَدّ عَنِ الإسْلامِ:

7٤ ـ حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنّ رَسُولَ الله عَيْرَ فَيْرَ دينهُ فَاضْربوا عُنُقَهُ وَمَعنى قَولِ النبي عَيْقِ فيمَا نُرى والله أعْلَمُ مَنْ غَيْرَ دينهُ فَاضْربُوا عُنُقَهُ أَنّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إلى غَيْرِهِ مِثْلُ الزّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لأَنّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنهُمْ كَانُوا فَإِنّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلوا وَلَمْ يُسْتَتَابُ هؤلاءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤلاءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قُولُهُمْ ، وَأَمّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسلامِ إلى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذلِكَ فَإِنّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ لَوْ أَنّ قَوْماً كَانُوا عَلى ذلِكَ رأيتُ أَنْ يُدْعَوا إلى الإسلامِ وَيُسْتَابُوا، فإنْ تَابُوا قُبِلَ لُو أَنّ قَوْماً كَانُوا عَلى ذلِكَ رأيتُ أَنْ يُدْعَوا إلى الإسلامِ وَيُسْتَابُوا، فإنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُبِلُوا ولَمْ يُعْنَ بذَلِكَ فيما فَيسَتَابُوا، فإنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُبِلُوا ولَمْ يُعْنَ بذَلِكَ فيما فَيسَاتَابُوا، فإنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُبِلُوا ولَمْ يُعْنَ بذَلِكَ فيما المَنْ مَنْ خَرَجَ مِنَ اليَهُ وديّة ولا مَنْ يُعْزِدِ وأَظْهَرَ ذلِكَ فَذلِكَ الذي عَنى بِهِ والله أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ النَهُ وَلَكَ الذي عَنى بِهِ والله أَعْلَمُ . وحدّثني مَالِكُ الإسلامِ إلى غَيْرِهِ وأَظْهَرَ ذلِكَ فَذلِكَ الذي عَنى بِهِ والله أَعْلَمُ . وحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ القَارِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَنَى عِنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَنْ عَبْدِ النَّهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَنْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ

عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ فَسَالَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فيكُمْ مِنْ مُغَرّبَةِ خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ قَرّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثاً، وَأَطْعَمْتُمُوه كُلِّ يَوْم رَغِيفاً، وَاسْتتبتمُوه لَعَلَّهُ يَتُوبُ ويُرَاجِعُ أَمْرُ الله ثُمّ قَالَ عُمَرُ الله ثُمّ قَالَ عُمَرُ الله ثَم أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنى.

## القَضَاءُ فيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأْتهِ رَجُلًا:

٢٥ ـ حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح السَّمَانِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَانِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَالَ رَسُولُ الله ﷺ نَعْمُ. امْرَأْتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ نَعْمُ.

7٦ ـ وَحدّ ثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنّ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا معاً فَأَشْكَلَ عَلى مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ القَضَاءُ فيهِ فَكَتَبَ إلى أبى مُوسى معا فَأَشْكَلَ عَلى مُعَاوِيةَ بْنِ أبي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ فَسَالَ أَبُو مُوسى عَنْ ذلِكَ الأَشْعَرِيّ يَسْأَلُ لَهُ عَليّ بْنَ أبي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ فَسَالَ أَبُو مُوسى عَنْ ذلِكَ عَليّ بْنَ أبي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ عَليّ إنّ هذَا الشّيءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُحْبِرَني، فَقَالَ لَهُ عَليّ إنّ هذَا الشّيءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُحْبِرَني، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسى كَتَبَ إليّ مُعَاوِيةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ لَتُحْبِرَني، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسى كَتَبَ إليّ مُعَاوِيةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَليّ أَنَا أَبُو حَسَنِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمّتِهِ.

## القَضَاءُ في المَنْبُوذِ:

٧٧ \_ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةً \_ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم \_ أَنّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قَالَ: فَجِئْتُ بِجُلُ مِنْ بَنِي سُلَيْم \_ أَنّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النّسَمَةِ؟ فَقَالَ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنّهُ رَجُلُ ضَالِحٌ، وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنّهُ رَجُلُ ضَالِحٌ،

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَكَذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ إِذْهَبْ فَهُوَ حُرّ وَلَكَ وَلاقُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأمْرُ عِنْدَنَا في المَنْبُوذِ أَنّهُ حُرُّ وأَنّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

#### القَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الوَلَدِ بأبيهِ:

٢٨ \_ قَالَ يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزّبيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أبِي وَقَّاصِ عَهِدَ إلى أُخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهدَ إِلَى فيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ أَخِي وَابْنُ ولِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوِقًا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ الله ابْنُ أَخِي قَـدْ كَانَ عَهـدَ إِلَى فيهِ، وَقَـالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَـةً أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ هُـوَ لَكَ يَـا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الوَلَدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ، ثمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجبي مِنْهُ لما رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أبي وَقّاصِ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتّى لَقِيَ الله. وَحدَّثني مَالِكُ عَنْ يَنزيدَ بْن عَبْدِ الله بْنِ الهَادي عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَمَيّةً أَنّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فاعْتَدَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِ وَعَشْراً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ ولَداً تَامّاً فَجَاءَ زَوْجُهَا إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِساءِ الجاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أَخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ المَرَأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ فَأَهْرِقَتْ عَلَيْهِ الدَّمَاءُ فَحُشَّ وَلَدُها في بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذي نَكَحَهَا وأصَابَ الوَلَدَ المَاءُ تَحَرَّكَ الوَلدُ في بَطْنِهَا فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وألحَقَ الوَلَـدَ

بالأوّل. وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطّابِ قَائِفُ في الإسْلامِ فَأَتَى رَجُلانِ الْخَطّابِ كَانَ يُنيطُ أُولاَدَ الجَاهِليّةِ بِمَنِ ادّعَاهُمْ في الإسْلامِ فَأَتَى رَجُلانِ كِلاهُمَا يَدّعي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ قَائِفاً فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لِقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكا فيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ بِالدّرّةِ، ثُمّ دَعَا المَرْأَة، فَقَالَ أَخْبِرِيني فَقِدِ اشْتَرَكا فيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ بِالدّرّةِ، ثُمّ دَعَا المَرْأَة، فَقَالَ أَخْبِرِيني خَبَرَكِ، فَقَالَتْ كَانَ هذَا لأَحْدِ الرّجُلَيْنِ يَأْتِيني وهي في إبل لأهْلِهَا فَلا يُفَارِقُهَا خَبْرَكِ، فَقَالَتْ كَانَ هذَا لأَحْدِ الرّجُلَيْنِ يَأْتِيني وهي في إبل لأهْلِها فَلا يُفَارِقُهَا خَبْرَ لِعُنَا وَعَيْ يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرّ بها حَبَلُ ثمّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأهِرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءُ ثمّ خَلَق عَلْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ هَذَا تَعْني الآخِرَ فَلاَ أَدْري مِنْ أَيّهِمَا هُوَ. قَالَ فَكَبّرَ القَائِفُ، فَقَالَ خَمَرُ للغُلامِ وال ِ أَيّهُمَا شِئْتَ.

وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَر بْنَ الخَطّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَضى أَحَدُهُمَا في امْرَأةٍ غَرّتُ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنّهَا حُرّةٌ فَتَزَوّجَهَا فَولَدَتْ لَهُ أَوْلاداً فَقَضى أَنْ يَفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: والقِيمَةُ أَوْلاداً في هذَا إِنْ شَاءَ الله.

# القَضَاءُ في ميرَاثِ الوَلدِ المُسْتَلْحَقِ:

79 ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الرّجُل يَهْلِكْ وَلَهُ بَنُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ أَقَرّ أَبِي أَنّ فُلاناً ابْنُهُ إِنّ ذَلِكَ النّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلا يَجُوزُ إِقْرَارُ الّذِي أَقَرّ إِلّا على نَفْسِهِ في حِصّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الّذي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ المَالِ الّذي بِيَدِهِ. حِصّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الّذي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ المَالِ الّذي بِيَدِهِ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرّجُلُ وَيَتُرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتّمَائَةِ دينَادٍ فَيَاخُذُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاثمائِةِ دينَادٍ، ثُمّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنّ أَبَاهُ الهَالِكَ أَقَرّ أَنّ فَيَاخُذُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاثمائِةِ دينَادٍ، ثُمّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنّ أَبَاهُ الهَالِكَ أَقَرّ أَنّ فَلَانًا ابْنُهُ فَيَكُونُ عَلَى الّذي شَهِدَ للذي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دينَادٍ وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ فَلاناً ابْنُهُ فَيَكُونُ عَلَى الّذي شَهِدَ للذي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دينَادٍ وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ المُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ ولُوْ أَقَرّ لَهُ الأَخَرُ أَخَذَ المَائَةَ الأَخْرَى فَاسْتَكُمْ لَ حَقّهُ وَتُبَتَ لَلْمُ وَهُوَ أَيْضاً بِمَنْزِلَةِ المرْأَةِ تُقِرّ بِالدّيْنِ عَلَى أَبِيهَا، أَو عَلَى زَوْجِهَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ نَصْفُ مَيْرَاثِ لَكُى أَيْهَا، أَو عَلَى زَوْجِهَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ نَصْفُ مَنْ أَيْ فَا مُعْرَاثِهُ مَنْ أَلَهُ المَرْأَةِ تُقِرّ بِالدّيْنِ عَلَى أَبِيهَا، أَو عَلَى زَوْجِهَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ

# القَضَاءُ في أمّهاتِ الأوْلادِ:

٣٠ ـ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمْدِ عُمْ مُمّ عُمْرَ عَنْ أبيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قَالَ ما بَالُ رِجَالٍ يَطَوُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمّ يَعْزِلُوهُنّ لاَ تَأْتيني وَلِيدَةُ يعترِفُ سَيّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمٌ بِهَا إِلّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَـدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.

٣١ ـ وَحدّ ثني مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ صَفِيّة بِنْتِ أبي عُبَيْدٍ أَنّهَا أُخْبَرَتُهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطُؤُونَ وَلَا ثِدَهُمْ ثُمّ يَدعُوهُنّ يَخْرُجْنَ لَا عُمَر بْنَ الحَطّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطُؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمّ يَدعُوهُنّ يَخْرُجْنَ لاَ تَاتيني وَلِيدَة يَعْتَرِفُ سَيّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَم بهَا إلاّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَها فَأَرْسِلُوهُنّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنّ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في أمّ الولدَ إذَ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنّ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في أمّ الولدَ إذَ جَنَايَةً ضَمِنَ سَيّدُهَا مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَنَايَةً ضَمِنَ سَيّدُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

## القَضَاءُ في عمارة المَوَاتِ:

٣٢ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُـرْوَةَ عَنْ أبيهِ أنَّ رَسُـولَ

الله ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيَّتَةً فَهِي لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حقٌ. قَالَ مَالكُ: والعِرقُ الظالمُ كُلُّ مَا احْتُقِرَ، أَوْ أَخِذَ، أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقّ.

٣٣ - وَحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ أنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيّتَةً فَهِيَ لَهُ. قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذلِكَ الأُمْرُ عِنْدَنا.

## القَضَاءُ في المياهِ:

٣٤ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ في سَيْلٍ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنَ يِ يُمْسَكُ حَتّى الكَعْبَيْنِ ثُمّ يرْسِلُ الأعْلى على الأَسْفَل ِ.

٣٥ - وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَصْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلاَّ. وَحدّثني مَالكٌ عَنْ أبي الرّجَالِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحمن عَنْ أمّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنّ الرّجُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرِ.

## القَضَاءُ في المَرْفقِ:

٣٦ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيى المَازنيّ عَنْ أبيهِ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لا ضَرَرَ، وَلا ضِرَارَ.

٣٧ ـ وَحدَّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَعْرِزُهَا في جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَعْرِزُهَا في جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ والله لأرْمِيّنَ بهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

٣٨ ـ وَحــدّثني مَالِـكُ عَنْ عَمْـرو بْنِ يَحْيى المَـازِنيّ عَنْ أبيــهِ أنّ

الضّحّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَليجاً لَهُ مِنَ العُرْيضِ فَأْرَادَ أَنْ يَمُرّ بِ فِي أَرْضِ مُحَمّد بْنِ مَسْلَمَة فَأْبِي مُحَمّد ، فَقَالَ لَهُ الضّحّاكُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُو لَكَ مَنْفَعَة تَسْرَبُ بِهِ أَوّلاً وآخِراً وَلاَ يَضُرّكَ فَأْبِي مُحَمّد فَكَلّمَ فيهِ الضّحّاكُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ مُحَمّد بْنَ مَسْلَمَة فَأَمْرَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ الخَطّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ مُحَمّد بْنَ مَسْلَمَة فَأَمْرَهُ أَنْ يُخلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمّد لاَ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ ما يَنْفَعُه وَهُو لَكَ نَافِع تَسْقي بِهِ أَوّلاً وَآخِراً وَهُو لَا يَضُرّكَ، فَقَالَ عُمر والله ليَمُرّن بِهِ ولَوْ عَلى بَطْنِكَ وَهُو لَا يَضُرّكَ، فَقَالَ مُحَمّد لا والله، فَقَالَ عُمرَ والله ليَمُرّن بِهِ ولَوْ عَلى بَطْنِكَ فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرّ بِهِ فَفَعَلَ الضّحّاكُ.

٣٩ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيى المَازنيّ عَنْ أبيهِ أَنّهُ قَالَ: كَانَ في حَائِطِ جَدّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأْرَادَ عَبْدُ الرّحْمَنِ أَنْ يُحَوّلُهُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الحَائِطِ هي أَقْرَبُ إلى أَرْضِهِ فَمَنْعَهُ صَاحِبُ الحَائِطِ فَكَلّمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْويلهِ.

# القَضَاءُ في قَسْمِ الأَمْوَالِ:

٤٠ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدّيليْ أَنّهُ قَالَ: بَلَغَني أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيّمَا دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ في الجَاهِلِيّةِ فهي عَلى قَسْمِ الجَاهِلِيّةِ، وَأَيّمَا دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإسْلامُ ولَمْ تُقْسَمْ فَهي عَلى قَسْمِ الجَاهِلِيّةِ، وَأيّمَا دَارٍ، أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإسْلامُ ولَمْ تُقْسَمْ فَهي عَلى قَسْمِ الإسْلامِ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَنَ هَلَكَ وَتَرَكُ أَمُوالاً قَسْم الإسْلامِ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَنَ هَلَكَ وَتَرَكُ أَمُوالاً بِالْعَالِيَةِ والسّافِلَةِ، إِنَّ البَعْلَ لا يُقْسَمُ مَعَ النّضْحِ، إلّا أَنْ يَرضى أَهْلُهُ بِذَلِكَ، بالْعَالِيَةِ والسّافِلَةِ، إِنَّ البَعْلَ لا يُقْسَمُ مَعَ النّضْحِ، إلّا أَنْ يَرضى أَهْلُهُ بِذَلِكَ، وَإِنّ البَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ العَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وأَنّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَإِنّ البَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ العَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وأَنّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَالدّورُ الذي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ أَنّهُ يُقَامُ كُلّ مَالٍ مِنْهَا، ثُمّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ والمَسَاكِنُ والدّورُ بهَذِهِ المَنْزَلَةِ.

## القَضَاءُ في الضّواري وَالحَرِيسَةِ:

21 - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مَعْدِ مُنَ فَاقَةً للبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حائِطَ رَجُلٍ فأَفْسَدَتْ فيهِ فَقَضى رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ عَلَى أَهْلُ الحَوائِطِ حِفْظُهَا بِالنّهَارِ، وَأَنّ مَا أَفْسَدَتِ المَوَاشي باللّه عَلَيْ أَنْ عَلَى أَهْلُهَا.

٤٢ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنْ رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِـرَجُل مِنْ مُـزَينَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَر بْنَ الحَطّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، فَرُ قَالَ عُمَرُ وَالله لأَغَرَمَنَكَ غُـرْماً يَشُقّ عَلَيْكَ ثُمّ قَالَ عُمَرُ وَالله لأَغَرَمَنَكَ غُـرْماً يَشُقّ عَلَيْكَ ثُمّ قَالَ للمُزْنِي كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ، فَقَالَ المُرْنِي قَد كُنْتُ والله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمَاتَةِ وَرْهَم ، فَقَالَ للمُرْنِي قَد كُنْتُ والله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمَاتَةِ وَرُهَم ، قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَلَيْسَ وَرُهَم ، فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثمانِمِاتَةِ دِرْهَم . قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَلَيْسَ عَلى هَذَا العَمَلُ عِنْدَنا في تَضْعِيفِ القِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النّاسِ عِنْدَنا عَلى عَلى هَذَا العَمَلُ عِنْدَنا في تَضْعِيفِ القِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النّاسِ عِنْدَنا عَلى أَنّهُ إِنَمَا يَعْرَمُ الرّجُلُ قِيمَةَ البَعِيرِ أَوِ الدّابّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهاً.

# القَضَاءُ فيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً منَ البَهَائمِ:

٤٣ ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْسُ عِنْدَنا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ البَهَائِم إِنَّ عَلَى الّذي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الجَمَلُ يَصُولُ عَلَى الرّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ فَإِنّا لَهُ بَيّنَةٌ عَلَى أَنّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَللَا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيّنَةٌ إِلاّ مَقَالَتُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ للجَمَل .

#### القَضَاءُ فيما يُعْطَى العُمَّالُ:

٤٤ \_ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إلى الغَسّال ثَوْباً يَصْبُغُهُ

فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصَّبْغِ، وَقَالَ الغَسّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، فإنّ الغَسّالَ مُصَدّقٌ في ذَلِكَ والحَيّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ والصّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ والصّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إلّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ في مِثْلِهِ فَلاَ يَجُورُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ صَاحِبُ التَّوْبِ فَإِنْ رَدّهَا وَأَبِى أَنْ يَحْلِفَ حُلّفَ قَوْلُهُمْ في ذَلِكَ ولْيَحْلِفُ صَاحِبُ التَّوْبِ فَإِنْ رَدّهَا وَأَبِى أَنْ يَحْلِفَ حُلّفَ الصّبّاغُ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الصّبّاغ يُدْفَعُ إلَيْهِ التَّوْبُ فَيُخْطَىءُ بِهِ الصّبّاغ يُدْفَعُ إلَيْهِ التَّوْبُ فَيُخْطَىءُ بِهِ فَيَدْفَعُ إلى رَجُلِ آخَرَ حَتّى يَلْبَسَهُ الّذي أَعْطَاهُ إيّاهُ إنّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الّذي لَسِسَهُ فَيُونَ عَلَى الّذي لَسِسَهُ وَهُو يَعْرِفُ أَنّهُ لَيْسَ الثَوْبَ الّذي دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى عَيْرِ مَعْلَى الذي عَلَى عَيْرِ مَعْلَى الذي لَيْسَ الثَّوْبَ الّذي دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْلِي النَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَيْسَ الثَّوْبَ الّذي دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْلَى الذي لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُو ضَامِنٌ لَهُ.

## القَضَاءُ في الحَمَالَةِ وَالحوَلِ:

وَهَا عَلَى الرَّجُلِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلْيهِ أَنّهُ إِنْ أَفْلَسَ اللّه عَلْيهِ أَنْ مَاتَ فَلَمْ اللّه عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلْيهِ أَنّهُ إِنْ أَفْلَسَ اللّه عَلَى الْحَتِيلَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَلَمْ اللّه عَلَى عَل

# القَضَاءُ فيمَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبهِ عَيْبُ:

حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ البَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرّ بِهِ فَأَحْدَثَ فيهِ الّذي حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ البَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرّ بِهِ فَأَحْدَثَ فيهِ الّذي ابتّاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقّصُ ثَمَنَ الشّوْبِ، ثمّ عَلِمَ المُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رَدّ ابتّاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعِ إِيّاهُ. قَالَ وإنِ ابْتَاعَ رَجُلُ عَلَى البَائِع وَلَيْسَ عَلَى الّذي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ في تَقْطِيعِهِ إِيّاهُ. قَالَ وإنِ ابْتَاعَ رَجُلُ عَلَى البَائِع وَلَيْسَ عَلَى الّذي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ في تَقْطِيعِهِ إِيّاهُ. قَالَ وإنِ ابْتَاعَ رَجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَادٍ فَزَعَمَ الّذي بَاعَهُ أَنّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقَدْ قَطَعَ فَوْا فَوَادٍ فَزَعَمَ الّذي بَاعَهُ أَنّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقَدْ قَطَعَ

النَّوْبَ الّذي ابْتَاعَهُ أَوْ صَبَغَهُ فَالمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الحَرْقُ أَوِ العَوَارُ مِنْ ثَمَنِ النَّوْبِ وَيُمْسِكُ النَّوْبَ فَعَلَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ، مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصَّبْغُ مِنْ ثَمَنِ النَّوْبِ وَيَرُدَّهُ فَعَلَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ كَانَ المُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ كَانَ المُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ النَّوْبَ صِبْعاً يَزيدُ فِي ثَمَنِهِ فَالمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَريكاً فَإِنْ يَكُونَ شَريكاً أَنْ يُكُونَ شَريكاً لَلذي بَاعَهُ الثَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الحَرْقُ أَوِ العَوَارُ، فإنْ كَانَ للذي بَاعَهُ الثَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الحَرْقُ أَوِ العَوَارُ، فإنْ كَانَ لَلذي بَاعَهُ الثَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الحَرْقُ أَوِ العَوَارُ، فإنْ كَانَ لَلذي بَاعَهُ الثَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الحَرْقُ أَو العَوَارُ، فإنْ كَانَ ثَمَنَ مَا زَادَ فيهِ الصَّبْغُ خَمُسَةَ دَرَاهِمَ كَانَا شَريكَيْنِ فِي الثَوْبِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ في الثَوْبِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ في قَمَن التَّوْبِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ في

# مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّحْلِ:

2٧ - حدّثنا يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُميْدِ بْنِ عَبْدِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ اللَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمِّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ مَا حَدَّثَاهُ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابني هَذَا غُلاماً كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَكُلِّ وَلَدِكَ نَحِلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ لَا. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَارْتَجِعْهُ.

28 ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِ النّبِي ﷺ أَنّهَا قَالَتْ إِنّ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالغَابَةِ، فَلَمّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، قَالَ والله يا بُنيّةُ مَا مِنْ النّاسِ أَحَدُ أَحَبّ إليّ عَنىً بَعْدي مِنْكِ ، وَلاَ أَعَزّ عَليّ فَقْراً بَعْدي مِنْكَ وإنّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادّ عِشْرِينَ وَسْقاً فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ واخْتَرْتِهِ كَانَ لَكِ، وإنّما هُوَ اليَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنّما هُمَا أَخُواكِ وأَخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوه عَلى كِتَابِ الله. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَالله لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأَخْرَى، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو والله لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأَخْرَى، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو

بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةً أَرَاهَا جَارِيَةً.

29 ـ وَحدّثني مَالكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النّبْيرِ عَنْ عَبْدِ الوّرْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيّ أَنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبّنَاءَهُمْ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيّ أَنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَالَ مَالي بِيدي لَمْ أَعْطِهِ أَحَداً، نُحْلاً ثُمّ يُمْسِكُونها. فإنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ. قَالَ مَالي بِيدي لَمْ أَعْطِهِ أَحَداً، وإنْ مَاتَ هُوَ لا بْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُرْها الذي نُحِلَهَا، حَتّى يَكُونَ إنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ.

## مَا لَا يَجُوزُ منَ العَطيّةِ:

٥٠ ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنا فيمَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيّةً لاَ يُريدُ ثَوَابِهَا فَاشْهَدَ عَلَيْهَا فإنّهَا ثَابِتَةٌ للذي أَعْطِيَهَا. قَالَ وإن أَرَادَ المُعْطي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا المُعْطي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَدَهَا. قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيّةً ثُمّ نَكَلَ الّذي أَعْطَاها فَجَاءَ اللّذي أَعْطِيهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنّهُ أَعْطَى عَطِيّةً ثُمّ نَكَلَ الّذي أَعْطَاها فَجَاء اللّذي أَعْطِي مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فإنْ أَبِي الّذي أَعْطِي أَنْ يَحْلِفَ حَيْوانا أَحْلِفَ الذي أَعْطِي مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فإنْ أَبِي الدي أَعْطِي أَنْ يَحْلِف أَيْمَ مَعْ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، فإنْ أَبِي الدي أَعْطِي مَا ادّعَى عَلَيْهِ إِذَا حُلَفَ المُعْطِي ، وإنْ أَبِي أَنْ يَحْلِف أَيْضا أَدّى إلى المُعْطى مَا ادّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وإنْ أَبِي أَنْ يَحْلِف أَيْصَ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ فَلاَ شَيءَ لَهُ . قَالَ مَالِكُ: مَنْ كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وإنْ أَنْ يُربُونَ لَهُ مَاتَ المُعْطَى فَوَرَئَتُهُ بِمِنْ لِتِهِ وإنْ مَاتَ المُعْطِي عَطَاءً لَمْ يَوْبِضُهُ اللّهُ عَلَى عَطَاءً لَمْ يَقِيضُهُ وَلَكَ أَنّهُ أَعْطِي عَطَاءً لَمْ يَقْبِضُهُ وقَلْ أَنْهُ أَوْدِلِكَ أَنّهُ أَعْطِي عَطَاءً لَمْ يَقْبِضُهُ وقَلْ أَنْ أَرَادَ المُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا وقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حَيْنَ أَعْطَاها فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِذَا لَلْ أَلَا اللّهُ مُلْكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللل

## القَضَاءُ في الهبَةِ:

٥١ - حدّثني مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ أبي غَطَفَانَ بْنِ طَريفٍ

المُرِيّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجُهِ صَدَقَةِ فإنه لا يَرْجِعُ فيها، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنّهُ إِنمَا أَرَادَ بِهَا الثّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فيها إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ على هِبَتِهِ يَرْجِعُ فيها إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّ الهِبَةَ إِذَا تَغَيّرَتْ عِنْدَ المَوْهُ وبِ لَهُ للتّوابِ بِزِيَادَةٍ، أَوْ المُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّ الهِبَةَ إِذَا تَغَيّرَتْ عِنْدَ المَوْهُ وبِ لَهُ للتّوابِ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، فإنّ عَلَى المَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطَي صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا.

## الاعْتَصَارَ في الصَّدَقَةِ:

٥٥ - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدُنا الّذِي لا اخْتِلافَ فيهِ أَنْ كُلّ مَنْ تَصَدّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبْضَهَا الابْنُ أَوْ كَانَ في حَجْرِ أَبِيهِ فَاشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلكَ لأَنّهُ لاَ يَرْجِعُ في شيءٍ مِنَ الصّدَقَةِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَليهِ عِنْدَنا فِيمَنَ نَحَلَ وَلَدَهُ الصّدَقَةِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَليهِ عِنْدَنا فِيمَنَ نَحَلَ وَلَدَهُ الصّدَقَةِ إِنْ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الوَلَد دَيْنا يُداينُهُ النّاسُ بِهِ ويَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ العَطَاءِ الّذي أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَلَيْسَ لاَيْبِهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدّيُونُ، أَوْ يُعْطِي الرّجُلُ ابْنَهُ فَيْدِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ الْمَرْأَةُ الرّجُلُ الْمَرْأَةُ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهُ النّبَقِ شَيْئاً مَوْدُ الرّجُلُ المَرْأَةُ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهُ النّبُولُ النّبُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الأَبُ أَوْ يَتَرَوّجُ الرّجُلُ المَرْأَةُ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهُ النّبُ أَنْ اللّهُ إِنّهُ وَلَا مَنْ الْبَيْهُ مَنْ ذلِكَ الْأَبُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ أَوْ يُعْطِى الرّجُلُ المَرْأَةُ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهُ النّبُ أَنَا هَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاها أَبُوها أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ أَنَا الْمَرْأَةُ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهُ اللّبُ أَنَا عَضَورُ ذلِكَ الْأَنْ يَعْتَصِرَ مِنَ ابْنِهِ، وَلاَ مِنَ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لكَ اللّه وَلَكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لكَ اللّه الللّه اللّه الللللّه الللللّه الللللّه اللللللّه اللللللللله اللللله اللللله الللله اللله اللله الله الله الله

## القَضَاءُ في العُمْرَى:

٣٥ \_ حدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيَّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَيَّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ

عُمْرَى لَهُ ولِعَقْبِهِ. فإنّهَا للذي يُعْطَاها لاَ تَرْجِعُ إلى الّذي أَعْطَاها أَبَداً لأنّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيهِ الْمَوَارِيثُ.

36 ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ القَاسِمِ النَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدَّمَشْقي يَسْأَلُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمِّدٍ عَنِ العُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فيهَا، فَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلا وَهُمْ عَلى شُرُوطِهِمْ في أَمْوَالِهِمْ وفِيمَا أَعْطُوا. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَعَلى ذلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ العُمْرَى تَرْجِعُ إلى الذي أَعْمَرَها إذا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ ولِعَقِبِكَ.

٥٥ ـ وَحدّثني مَالَكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَت بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْحَطّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمّا تُوفّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنّهُ لَهُ.

# القَضَاءُ في اللَّقَطَةِ:

٥٦ - حدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَنِيدَ مَوْلى الله عَلَيْ فَسَأَلَهُ المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهنِي أَنّهُ قَالَ جَاءً رَجُلُ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ اللّقَطَةِ، فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها ثُمّ عَرّفَهَا سَنَةً، فإنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلّا فَشَأَنُكَ بِهَا. قَالَ فَضَالَةُ الغَنَم يَا رَسُولَ الله. قَالَ هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للنّبُ فَاللّهُ اللّهِ فَضَالّةُ الإبلِ . قَالَ مَالِكُ ولها مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشّجَرَ حَتّى يَلْقَاها رَبّها.

٥٧ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ أَيّوبَ بْنِ مُوسى عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بَدْرِ الجُهنّي أَنّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشّامِ فَوَجَدَ صُرّةً فيهَا ثَمَانُونَ دينَاراً فَذَكَرَهَا لِعُمَر بْنِ الخَطّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرّفهَا عَلَى أَبْوَابِ ثَمّانُونَ دينَاراً فَذَكَرَهَا لِعُمَر بْنِ الخَطّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرّفهَا عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ وَاذْكُرْهَا لِكُلّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشّامِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السّنَةُ فَشَانُكَ بِهَا.

٥٨ - وَحدَّ ثني مَالَكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً فَجاءَ إلى عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرى فيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا. قَالَ قَدْ فَعلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ الله لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا ولَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.

## القَضَاءُ في اسْتهْلاكِ العَبْدِ اللَّقَطَةِ:

٥٩ ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في العَبْدِ يَجِدُ اللَقَطَة فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَجَلَ الّذي أَجّلَ في اللَّقَطَة وذلِكَ سَنَةٌ أَنَّهَا في رَقَبَتِهِ إِمّا أَنْ يُعْطِيَ سَيّدُهُ ثَمَنَ ما اسْتَهْلَكَ غُلامُهُ، وَإِمّا أَنْ يُسَلّمَ إِلَيْهِمْ غُلامَهُ، وَإِمّا أَنْ يُسَلّمَ إِلَيْهِمْ غُلامَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتّى يَأْتِي الأَجَلُ الذي أَجّلَ في اللَّقَطَة ثُمّ اسْتَهْلَكها كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ ولَمْ تَكُنْ في رَقَبَتِهِ ولَمْ يَكُنْ عَلى سَيّدِهِ فيها شَيءٌ.

## القَضَاءُ في الضُّوالِّ:

٠٠ - حدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنّ الضّحّاكِ الْأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ أَنّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالحَرّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمّ ذَكَرَهُ لَا الضّحَاكِ الْأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ أَنّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالحَرّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمّ ذَكَرَهُ لِعُمَر بْنِ الخَطّابِ فَأَمَرَهُ عُمَر أَنْ يُعَرّفَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِثُ إِنّهُ قَدْ شَعَلَني عَنْ ضَيْعَتي، فَقَالَ لَهُ عُمَر أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ شَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ أَنّ عُمَر بْنَ الخَطّابِ قَالَ: وَهُوَ مُسْنِدٌ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنّ عُمَر بْنَ الخَطّابِ قَالَ: وَهُوَ مُسْنِدٌ طَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالّةً فَهُوَ ضَالً.

71 \_ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالَ الإبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ إِبِلاً مُؤبّلَةً تَنَاتَجُ لاَ يَمسها أَحَدُ حتى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ أَمْرَ بِتَعْريفِهَا ثُمّ تُبَاعُ، فإذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَعْطِيَ ثَمَنَهَا.

# صَدَقَةُ الحَيّ عَنِ المَيّتِ:

٦٢ - حدّثني مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ شُرَحْيِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ شُرَحْيِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ جَدّهِ أَنّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَحَضَرَت أَمّهُ الوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ فقِيلَ لَهَا أَوْصِي، فَقَالَتْ فيمَ أُوصِي إِنّمَا المَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوفِيتُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ يا رَسُولَ الله هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدقَ عَنْهَا؟

٦٣ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبيّ عَلِيْهُ أَنّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولُ الله عَلِيْهُ إِنّ أُمّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَـوْ تَكَلّمَتْ تَصَدّقَتْ أَفْتُصَدّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهُ نَعَمْ.

7٤ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَني الحَارِثِ بْنِ الخَوْرَجِ تَصَدّقَ عَلى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَهَلَكا فَورِثَ ابْنُهُمَا المَالَ، وَهُو نَحْلُ فَسَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَجِرْتَ في صَدَقَتِكَ وَخذْهَا بميرَاثِكَ.

#### الأمْرُ بالوَصِيّةِ:

70 ـ حدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَا حَقّ أَمْرِيءٍ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُـوصى فيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةً. قَالَ مَالِكً: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنَّ المُوصِيَ إِذَا أَوْصى في مَحْتِهِ، أَوْ في مَرَضِهِ بِوَصِيّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ فَإِنّهُ يُغَيّرُ مَحْتِهِ، أَوْ في مَرَضِهِ بِوَصِيّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ فَإِنّهُ يُغَيّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتّى يَمُوتَ، وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَطْرَحَ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءً حَتّى يَمُوتَ، وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَطْرَحَ بَنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتّى يَمُوتَ، وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَطْرَحَ بَنُ اللهَ عَلَيْهِ قَالَ: مَا حَقّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصى فيهِ دَبِرَ وَذلِكَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: مَا حَقّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصى فيهِ دَبِرَ وَذلِكَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: مَا حَقّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصى فيهِ دَبِرَ وَذلِكَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: مَا حَقّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصى فيهِ وَلِكَ أَنْ رَسُولَ الله يَسِلُمُ قَالَ: مَا حَقّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصى فيهِ

يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيّتُهُ مَكْتُوبَةً. قَالَ مَالِكُ: فَلَوْ كَانَ المُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْييرِ وَصِيّتِهِ، وَلاَ مَا ذُكِرَ فيهَا مِنَ العَتَاقَةِ كَانَ كُلّ مُوصِ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الّذي تَغْييرِ وَصِيّتِهِ، وَلاَ مَا ذُكِرَ فيهَا مِنَ العَتَاقَةِ كَانَ كُلّ مُوصِ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الّذي أَوْصَى فيهِ مِنَ العَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يُوصِي الرّجُلُ في صَحّتِهِ وعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ أُوصَى فيهِ مِنَ العَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يُوصِي الرّجُلُ في صَحّتِهِ وعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ مَا اللّهُ يُعَيّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التّدْبيرِ. مَا لِللّهُ يُعَيّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التّدْبيرِ.

# جَوَازُ وَصِيّةِ الصّغيرِ وَالضّعيفِ وَالمُصَابِ وَالسّفِيهِ:

٦٦ - حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيهِ أنّ عَمْرو بْنَ سُلَيْمِ الزّرَقِيّ أَخْبَرَهُ أَنّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطّابِ إِنّ هَاهُنَا عُلاماً يَافعاً لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسّانَ وَوَارِثُهُ بِالشّامِ وَهُو ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلّا ابْنَةُ عَمّ لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسّانَ وَوَارِثُهُ بِالشّامِ وَهُو ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلّا ابْنَةُ عَمّ لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسّانَ وَوَارِثُهُ بِالشّامِ وَهُو ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلّا ابْنَةُ عَمّ لَهُ بَعْرُ بُنُ الخَطّابِ فَلْيُوصِ لها. قَالَ فَأَوْصَى لها بمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِعْرُ جُشَم وَابْنَةُ عَمّهِ وَابْنَةُ عَمّهِ أَلْ مَعْرو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ المَالُ بِثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَابْنَةُ عَمّهِ النّرَقيّ .

7٧ ـ وَحدّ ثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ أَنّ غُلاماً مِنْ غَسْانٍ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ بِالمَدينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشّامِ فَلْكِرَ ذلِكَ لِعُمْرَ بْنِ الخَطّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنّ فُلاناً يمُوتُ أَفَيُوصي. قَالَ فَلْيُوصِ. قَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ أَبُو بَكُر وَكَانَ الغُلامُ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. قَالَ فأوْصى بِبِثْرِ جُشَم فَبَاعَهَا وَكَانَ الغُلامُ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أو اثْنَتَيْ عَشَرَة سَنَةً. قَالَ فأوْصى بِبِثْرِ جُشَم فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاثينَ أَلْفَ دِرْهَم . قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ الأَمْرُ المُحْتَمَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ الضّعِيفَ في عَقْلِهِ ، والسّفِية والمُصَابَ الّذي يُفِيقُ أَحْيَاناً تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَامّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقُلِهِ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَامّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَامّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَلَا وَصَيّةَ لَهُ.

# الوَصِيّةُ في الثّلثِ لاَ يُتَعَدّى:

٦٨ ـ حدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَـامِرِ بْنِ سَعْـدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَـالَ: جَاءَني رَسُـولُ الله ﷺ يَعُودُني عَـامَ حَجَّةِ الـوَدَاعِ مِنْ وَجَع اشْتَدّ بي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُني إِلَّا ابْنَةً لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثي مَالِي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَا، فَقُلْتُ فالشَّطْرُ؟ قَالَ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ التَّلُثُ وَالتَّلُثُ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغى بهَا وَجْهَ الله إلاّ أجِرْتَ حَتّى مَا تَجْعَلُ في امْرَأْتِكَ. قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَأْخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحاً إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلُّكَ أَنْ تُخَلُّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ : اللَّهُمِّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلى أَعْقَابِهِمْ لكِن البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً. قَالَ يَحْيِي سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: في الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لرجل وَيَقُولُ غُلَامِي يَخْدُمُ فُلاناً مَا عَاشَ، ثُمّ هُوَ حُرّ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَيُوجَدُ العَبْدُ ثُلُثَ مَالِ المَيّتِ. قَالَ فإنّ خِدْمَةَ العَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ يَحَاصَّ الَّذي أوصى لَهُ بِالتَّلُثِ بِثُلْثِهِ وَيَحَاصَّ الَّذي أوصى لَهُ بِخِدْمَةِ العَبْدِ بِمَا قُوَّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ العَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ العَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتَهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةً بِقَدْرِ حِصَيِّهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ العَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ العَبدُ. قَالَ وَسَمِعتُ مَالِكاً يَقُولُ: في الّذي يُوصى في ثُلُثِهِ فَيَقُولُ لفلانِ كَذَا وَكَذَا، وَلِفُلانِ كَذَا وكَذَا يُسَمّى مَالاً مِنْ مَالِهِ فَتَقُولُ وَرَثَتُهُ قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ، فإنّ الوَرَثَةَ يُخَيّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الـوَصَايـا وَصَايَاهُمْ وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالَ ِ المَيّتِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لأهْلِ الوَصَايا ثُلُثَ مَالِ المَيْتِ فَيُسَلَّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فيه إِنْ أَرَادُوا بَالِغاً مَا بَلَغَ.

# أَمْرُ الحَاملِ وَالمَرِيضِ وَالّذي يَحْضُرُ القتَالَ في أَمْوَالهمْ:

٦٩ \_ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في وَصَيّةِ

الحَامِلِ وفي قَضَايَاها في مَالها وَمَا يَجُوزُ لها أنّ الحَامِلَ كالمَريض فإذَا كَانَ المَرضُ الحَفِيفُ غَيْرُ المَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ فإنّ صَاحِبةٍ يَصْنَعُ في مَالِهِ مَا يَشَاءُ، وإذَا كَانَ المَرضُ المَخُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيِّ إلّا في ثُلُثِهِ. قَالَ يَشَاءُ، وإذَا كَانَ المَرضُ المَخُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيِّ إلّا في ثُلُثِهِ. قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: فَبَشُرُنَاها بإسْحَق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَق يَعْقُوبَ. الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: فَبَشُرُنَاها بإسْحَق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَق يَعْقُوبَ. وقَالَ حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفاً فَمَرّتْ بِهِ، فَلَمّا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رَبّهُمَا لَئَنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَالمَرْأَةُ الحَامِلُ إذَا أَنْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لها قَضَاءُ إلّا في ثُلُوهُ الْإِنَّ مَنَ الشَّاكِرِينَ فَالمَرْأَةُ الحَامِلُ إذَا أَنْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لها قَضَاءُ إلا في ثُلُوهُ في ثُلُوهُ الْإِنَّ مَنَ الشَّاكِرِينَ عَلَيْنِ، وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً، فإذَا لَوْ فَعَالَى في كِتَابِهِ: وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ كَوْنَ شَهْراً، فيأَدُ أَلِكَا يَقُولُ في الرَّجُلِ يَحْضُلُ الْقِتَالَ إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ في مَصَلَّ لَهُ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يَحْضُرُ القِتَالَ إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ في الصَفَ للقِتَالَ لِلْهُ في النَّلُثِ، وَإِنَّ لَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ يُؤْلِكُ الحَالِ والمَرِيضِ المَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِيلُكَ الحَالِ.

## الوَصِيّةُ للوَارِثِ وَالحيَازَةِ:

٧٠ ـ قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: في هذهِ الآيةِ إِنّها مَنْسُوخَةٌ قَوْلُ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ للوَالدَيْنَ وَالأَقْرَبِينَ نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الفَرَائِضِ في كِتَابِ الله عَزّ وَجَلّ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السّنّةُ الثّابِتَةُ عِنْدَنا التي لاَ اخْتِلافَ فيهَا أَنّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيّةٌ لِوَارِثٍ إِلّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ الثّابِتَةُ وَنْدَا التي لاَ اخْتِلافَ فيهَا أَنّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيّةٌ لِوَارِثٍ إِلّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ المَيّتِ وَأَنّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبِي بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَق مَنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبِي بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَق مَنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبِي بَعْضٌ مَالِكاً يَقُولُ في المَريض مِنْهُمْ وَمَنْ أَبِي يُوصِي فَيَسْتَأَذِنُ وَرَثَتَهُ في وَصِيّتِهِ وَهُوَ مَريضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلّا ثُلُثُهُ الذي يُوصِي فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ في وَصِيّتِهِ وَهُوَ مَريضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلّا ثُلُثُهُ وَلَا يَسْ لَهُ مُنْ ذَلِكَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَشُولُ في المَريض الّذي يُوصِي فَيَسْتَأَذِنُ وَرَثَتَهُ في وَصِيّتِهِ وَهُوَ مَريضٌ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا في فيأَذُنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِي لَبَعْض وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُقِهِ إِنّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا في فيأَذُنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِي لِبَعْض وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُقِهِ إِنّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا في

ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلِّ وَارِثِ ذَلِكَ، فإذَا هَلَكَ المُوصى أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوا الوَصِيّةِ في ثُلُثِهِ وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ في مَالِهِ. قَالَ فَأَمّا أَنْ يَسْتَأذِنَ وَرَثَتَهُ في وَصِيّةٍ يُوصِي بهَا لِوَارِثِ في صِحَتِهِ فَيَأَذَنُونَ لَهُ فإنّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرَدُوا ذَلِكَ إِنْ شَاؤُوا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحيحاً كانَ أَحَقَّ بجَمِيع مَالِهِ يَصْنَعُ فيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ، وإنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيءٌ إلاّ في ثُلُثِهِ وَحِينَ هُمْ أَحَقّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ فَإِنْ سَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَفْعَلُ ثُمَّ لاَ يَقْضى فيهِ الهَالِكُ شَيْئاً فإنّه رَدّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المَيّتُ فَلانٌ لِبَعْض وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ المَيَّتُ لَهُ، قَالَ وإنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ ثُمَّ أَنْفَقَ الهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضٌ فَهُو رَدِّ عَلَى الَّذي وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أَعْطِيَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصى بِوَصِيّةً فَلْكُرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ فَأْبِي الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ، فإنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى الوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَـابِ الله لأنَّ المَيَّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ في ثُلُثِهِ، وَلاَ يَحَـاص أَهْلُ الـوَصَايـا في ثُلُثِهِ بِشيءٍ مِنْ ذلِكَ.

## مَا جَاءَ في المُؤنَّثِ منَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقّ بالْوَلَدِ:

٧١ - حدّثني مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ أَنَّ مُخَنَّاً كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبي عَلَيْ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ أبي أَمَيْةَ وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَسْمَعُ يا عَبْدَ الله إنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطّائِفَ غَداً فَأَنَا أَدُلّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنّهَا تَقْبِلُ الله إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطّائِف عَداً فَأَنَا أَدُلّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ لاَ يَدْخُلَنّ هؤلاءِ عَلَيْكُمْ.

٧٢ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بنِ سَعِيدٍ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحمّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَر بْنِ الخَطّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَر ثُمّ إِنّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاء فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفَنَاءِ المَسْجِدِ فَاخَذَ عُمَر ثُمّ إِنّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاء فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفَنَاءِ المَسْجِدِ فَاخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدّابّةِ فَأَدْرَكَتُهُ جَدّةُ الغُلامِ فَنَازَعَتْهُ إِيّاهُ حَتّى أَتَيَا بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدّابّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدّةُ الغُلامِ فَنَازَعَتْهُ إِيّاهُ حَتّى أَتَيَا بَعْضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدّابّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدّةُ الغُلامِ فَنَازَعَتْهُ إِيّاهُ حَتّى أَتَيَا أَبُو بَكْرٍ خَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدّابّةِ وَقَالَتْ المَوْأَةُ ابْنِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِ بَيْنَهَا وَسَمِعْتُ مَالِكا يُقُولُ: وَهَذَا الأَمْرُ وَسَمِعْتُ مَالِكا يَقُولُ: وَهَذَا الأَمْرُ النّه لِكُ مَا رَاجَعَةٌ عُمَرُ الكَلامَ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكا يُقُولُ: وَهَذَا الأَمْلُ اللّهُ لَعُمْ يُلِكَا يَقُولُ: وَهِذَا الأَمْرُ النّهِ يَ ذَلِكَ.

## العَيْبُ في السِّلْعَةِ وَضَمَانُهَا:

٧٧ - قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الرّجُلِ يَبْتَاعُ السّلْعَةَ مِنَ الحَيَوَانِ أَوِ النّيَابِ أَوِالعُرُوضِ فَيُوجَدُ ذلِكَ البَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ فَيُرد وَيُؤمَّرُ الّذي قَبْضَ السّلْعَةَ أَنْ يَرُد إلى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ مَالِكَ: فإنْ دَخَلَهَا زِيَادَةُ أَوْ نُقْصَانُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السّلْعَةِ إلاّ قِيمَتُها يَوْمَ يَرُد ذلِكَ إلَيْهِ وَذلِكَ أَنّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمِ فَلْيْسَ لِصَاحِبِ السّلْعَةِ إلاّ قِيمَتُها يَوْمَ يَرُد ذلِكَ كانَ عَلَيْهِ فَبِذلِكَ كانَ نَمَاوُها وَزِيَادَتها لَهُ وَإِنَّ الرّجُلَ يَقْبِضُ السّلْعَةَ في زَمَانٍ هي فيه نَافِقةٌ مَرْغُوبٌ فِيها، ثُمّ يَرُدّها في زَمَانٍ هي فيه نَافِقةٌ مَرْغُوبٌ فِيها، ثُمّ يَرُدّها في زَمَانٍ هي فيه نَافِقةٌ مَرْغُوبٌ فِيها، ثُمّ يَرُدّها وَيَادَتها بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَيَمْسِكُها وَثَمَنُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ ثُمّ يَرُدّها، وَإِنّمَا ثَمْنُها دِينَارٌ ثُمّ يَرُدّها وَيَمْتُها مِنْ مُ الرّجُلُ السّلْعَة وَنَانِيرَ وَيَعْبِهُا بِدِينَارٍ أَوْ يَسْمِكُها، وَإِنّمَا ثَمْنُها دِينَارٌ ثُمّ يَرُدّها وَقِيمَتُها يَوْمَ يَرُدُها عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَيَعْبُها بِدِينَارٍ أَوْ عَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْرَمُ لِصَاحِبِها مِنْ مَالِهِ تِسْعَة دَنَانِيرَ إنْمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا يَوْمَ عَشِوهُ وَيَمْتُها أَنْ يَعْرَمُ لِصَاحِبِها مِنْ مَالِهِ تِسْعَة دَنَانِيرَ إنْمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا يَوْمَ قَبْضِها أَنْ يَجْسَلُ فَي السّلوق إنْ السّارِق إنْ السّارِق الْمَالِي قَالَ وممّا يُبَيْنُ ذَلِكَ أَنَّ السّارِقَ إذَا سَرَق السَّلُعَة فَإِنَّا السَّارِقُ ثُمّ اللهُ عَلَى ومِا السَّاوِقُ ثُمْ السَارِقُ ثُمْ السَّارِقُ ثُمْ السَّارِقُ فَي مَنْهُ إِمْ وَانِ السَّارِقُ ثُمْ فَعُ وَانِ السَّارِقُ ثُمْ السَّارِقُ ثُمْ السَّارِقُ فَي شَأْنِهِ وإمّا أَنْ يَهْرَبَ السَّارِقُ ثُمِّ عَلَيْهِ وإنِ السَّارِقُ ثُمْ مَا السَّارِقُ ثُمْ السَّورَ في شَأْنِهِ وإمّا أَنْ يَهْرَبَ السَّارِقُ ثُمْ مُ

يُؤخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالّذي يَضَعُ عَنْهُ حَدّاً قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ وَلا بِالّذي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعاً لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَها إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ .

## جَامعُ القَضَاءِ وَكَرَاهيّتُهُ:

٧٤ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَلِيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضِ المُقَدِّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ المُقَدِّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ المُقَدِّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ. قَدْ بَلَغني النَّكَ جُعلْتَ طَبِيباً تَدَاوي، فإنْ كُنْتَ ثَبَرىءُ فَيعِمّا لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فاحْدَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَلُخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ ادْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَتَلْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ ادْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا، وَقَالَ ارْجِعَا إلي أَعِيدًا علي قِصّتَكُما مَتَطَبِّبُ والله. قال وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَا الْكَا يَقُولُ اللَّي أَعِيدًا عَلَي قِصّتَكُما مَتَطَبِّبُ والله. قال وَسَمِعْتُ مَالِكا يَقُولُ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ العَبْدُ إِنْ أَصِيبَ العَبْدُ بِشَيءٍ، وإِنْ سَلِمَ العَبْدُ فَطَلَبَ سَيْدُهُ إِجَارَةً فَهُو ضَامِنُ لما عَمْلُ فَذَلِكَ لِسَيّدِهِ وَهُو الأَمْرُ عِنْدنا. قالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في العَبْدِ يَكُونُ أَصَابَ العَبْدُ عَلَى العَبْدِ يَكُونُ المَالِكَ يُعَلِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فيهِ شَيْئا وَلَكِنَهُ يَأْكُلُ فيهِ وَيُكْتَسِي بِالمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ للذي بقي لَهُ أَن يُحْدِثَ فيهِ اللّهِ الرَقِ. وَلَكِنّهُ يَأْكُلُ فيهِ وَيَكْتَسِي بِالمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ للذي بقي لَهُ لَذي بقي لَهُ فيهِ الرِقَ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ الوَالَدُ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَى عَلَيْهِ فِي الْوَلَدُ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ للوَلِدِ مَالُكا يُقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنْ الوَالَدُ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَى عَلَيْهِ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ للوَلِدِ مَالُ لَاوَلَدُ مَالُهُ ذَلِكَ.

٧٥ - وَحدَّثني مَالِكُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافِ المُنَّنِي عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجِّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُعْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجِ فَافْلس فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، فَقَالَ أَمّا بَعْدُ أَيّهَا السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجِ فَافْلس فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، فَقَالَ أَمّا بَعْدُ أَيّهَا السَّيْرَ فَيسْبِقُ الْحَاجِ فَافْلس فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، فَقَالَ أَمّا بَعْدُ أَيّهَا النّاسُ فإنّ الْأَسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجِ

أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضاً فَأَصْبَحَ قَدْرَينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ والدّيْنَ، فإنّ أوّلَهُ هَمّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ.

# مَا جَاءَ فيما أَفْسَدَ العَبيدُ أَوْ جَرَحُوا:

٧٦ - قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السَّنَةُ عِنْدَنا في جِنَايَةِ العَبِيدِ أَنَّ كُلِّ مَا أَصَابَ العَبْدُ مِنْ جُرْحِ جَرَحَ بِهِ إِنْساناً، أَوْ شَيءٍ اخْتَلَسَهُ، أَوْ حَريسَةٍ كُلِّ مَا أَصَابَ العَبْدُ مِنْ جُرْحِ جَرَحَ بِهِ إِنْساناً، أَوْ شَيءٍ اخْتَلَسَهُ، أَوْ حَريسَةٍ اخْتَرَسَهَا، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّى حَدّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ، أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فيها إِنَّ ذَلِكَ في رَقَبَةِ العَبْدِ لاَ يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَّ ذَلِكَ. أَوْ كَثُرَ، فإنْ شَاءَ سَيّدُهُ أَنْ ذَلِكَ في رَقَبَةِ العَبْدِ لاَ يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَّ ذَلِكَ. أَوْ كَثُرَ، فإنْ شَاءَ سَيّدُهُ أَنْ يُعْلَى مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَيّدُهُ في ذَلِكَ بِالْحِيَارِ.

# مَا يَجُوزُ منَ النُّحْلِ:

٧٧ - حلد ثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَةُ فَأَعْلَنَ فَلْكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِي جَائِزَةٌ وإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِي جَائِزَةٌ وإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً صَغِيراً لَهُ ذَهَبا أَوْ وَرِقاً، ثُمّ هَلَكَ وَهُو يَلِيهِ إِنّهُ لاَ شيءَ للابْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلها بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إلى رَجُلٍ وَضَعَهَا لا بْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ فَهُو جَائِزٌ للابْنِ.

#### كتاب العتاقة والولاء

من أعتق شركاً له في مملوك.
الشرط في العتق.
من أعتق رقيقاً لا يملك مالاً غيرهم.
القضاء في مال العبد إذا أعتق.
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة.
ما يجون من العتق في الرقاب الواجبة.
عتق الحي عن الميت.
فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا.
مصير الولاء لمن أعتق.

ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني.

جر العبد الولاء إذا أعتق.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في مَمْلُوكٍ:

١ - حدّ ثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمةَ العَدْلِ فَاعْطَى شُركاء مُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وإلا فَقَدْ عَتَى مِنْهُ مَا عَتَى. قَالَ مَالِكُ: وَالأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنا في العَبْدِ يُعْتَقُ سَيّدُهُ مِنْهُ اللّا مَا أَعْتَى سَيّدُهُ وَسَمّى وَالأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدُنا في العَبْدِ يُعْتَقُ سَيّدُهُ مِنْهُ اللّا مَا أَعْتَى سَيّدُهُ وَسَمّى نِصْفَة أَوْ سَهْماً مِنَ الأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ أَنّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إلاّ مَا أَعْتَى سَيّدُه وَسَمّى مِنْ ذلكَ الشّقْصِ إِنّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ ذلكَ الشّقْصِ ، وَذَلِكَ أَنْ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشّقْصِ إِنّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ المَيْتِ وَأَنْ سَيّدَهُ كَانَ مُحَيِّراً في ذلِكَ مَا عَاشَ ، فَلَمّا وَقَعَ العِتْقُ للعَبْدِ عَلَى سَيّدِهِ المُوصِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إلاّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَعْتِقُ مَا بَقِي مِنَ العَبْدِ اللّه مَا بَقِي مِنَ العَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخِرِينَ المَبْدِ الآنَ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِي مِنَ العَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخِرِينَ المَبْدِ اللّهُ مَا الْعَلَاءُ فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ في مَالِ غَيْرِهِ إِلّا لَمْ الْوَلاءُ فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ في مَالِ غَيْرِهِ إِلّا لَنْ يُوصِي بَانْ يَعْتَى مَا بَقِي مِنْهُ في مَالِهِ فَإِنّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لِشُركَائِهِ وَوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَيْسَ فَلَى وَرَثَتِهِ وَلَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَى الْمَيْتِ الْمَلْكِ الْمَلْسُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَقُلْ لَا لَهُ عَلَى مَالِهُ فَلْهُ مُعِلَى عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَهُ الْمُ الْمُعَلَى عَلَى وَرَقَتِهِ وَلَا عَلَى عَلَى وَرَقَتِهِ وَلَا الْمَلْ الْمَالِ الْمَلْ ا

ذَلِكَ ضَرَرٌ. قَالَ مَالِكُ: وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَ عِتْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلّهُ في ثُلُثِهِ، وَذَلِكَ أَنّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرّجُلِ يُعْتَقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لأَنّ النّهِ الدّي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ عَاشَ رَجَعَ فيهِ ولَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَأَنّ العَبْدَ الذي يَعِتِ شَيْدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ في مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ الذي يَبِتّ سَيّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ في مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ الذي يَبِتّ سَيّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ في مَرَضِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلّهُ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ في ثُلُثِهِ وَذَلِكَ أَنّ أَمْرَ المَيّتِ جَائِزٌ في ثُلُثِهِ كُلّهُ أَنْ أَمْرَ الصّحِيحِ جَائِزٌ في مُلَاهِ كُلّهِ كُلّهُ أَنْ أَمْرَ الصّحِيحِ جَائِزٌ في مَالِهِ كُلّهِ عَلْهُ كُلّهِ مَاللّهِ كُلّهِ مَا أَنْ أَمْرَ الصّحِيحِ جَائِزٌ في مَالِهِ كُلّهِ مَاللّهِ كُلّهِ عَلْهِ كُلّهُ أَنْ أَمْرَ المَيّتِ جَائِزٌ في مُلَاهِ كُلّهِ عَلْهُ كُلّهِ وَذَلِكَ أَنّ أَمْرَ المَيّتِ جَائِزٌ في ثُلُيْهِ كُما أَنّ أَمْرَ الصّحِيحِ جَائِزٌ في مَالِهِ كُلّهِ عَلْهُ عَلَيْهُ كُمْ الْهِ كُلّهِ مَا أَنْ أَمْرَ الصّحِيحِ في أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلْ عَلْمُ أَنْ أَمْرَ المَيْتِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ أَمْ المَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

# الشُّرْطُ في العتْقِ:

٢ ـ قَالَ مَالِكُ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَ عِثْقَهُ حَتّى تَجُورُ شَهَادَتُهُ وَتَتِمّ حُرّيّتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ فَلَيْسَ لِسَيّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ أَعْتَقَ مَالًا أَوْ خِدْمَةٍ وَلاَ يَحْمِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ الرّق لأنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَالًا أَوْ خِدْمَةٍ وَلاَ يَحْمِلَ عَلَيْهِ شَيئاً مِنْ الرّق لأنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْل فَأَعْطَى شُركَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَق عَلَيْهِ العَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ العَبْدُ خَالِصاً أَحَق بِاسْتِكْمَال عَتَاقَتِهِ وَلا يَحْلِطُهَا بِشَيءٍ مِنَ الرّق.

# مَنْ أَعْتَقَ رَقيقاً لا يَمْلكُ مَالاً غَيْرَهُمْ:

٣ - حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ الْحَسْنِ بْنِ الله عَلِيمَ أَن رَجُلًا في زَمَانِ رَسُولِ الله عَلِيمَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَعَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ أَن رَجُلًا في زَمَانِ رَسُولِ الله عَلِيمَ أَنْهُ مُ وَتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ الله عَلِيمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ أَعْتَقَ عَبِيداً لَهُ سِتّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ الله عَلِيمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبيدِ. قَالَ مَالِكُ: وَبَلَغَني أَنّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرّجُلِ مَالٌ غيرُهُمْ.

٤ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنْ رَجُلًا في إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقيقاً لَهُ كُلّهُمْ جَميعاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرّقيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلاثاً، ثُمّ أَسْهَمَ عَلى أيهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ المَيّتِ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرّقيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلاثاً، ثُمّ أَسْهَمَ عَلى أيهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ المَيّتِ

فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الأَثْلاثِ فَعَتَقَ التَّلُثُ الَّذي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ. القَضَاءُ في مَالِ العَبْدِ إذا عَتَقَ:

# عَتْقُ أُمَّهَاتِ الأوْلَادِ وَجَامعُ القّضَاءِ في العَتَاقّةِ:

٦ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ أَيّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فإنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُورَّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بَهَا فإذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً.

٧ - وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَر بْنَ الخطّابِ أَتَنّهُ وَلِيدَةً قَدْ ضَرَبهَا سَيّدُها بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنُ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَأَنّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الغُلامِ حَتّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ المُحْتَلِم وَإِنّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولِي عَلَيْهِ في مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ المُحْتَلِم وَإِنّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولِي عَلَيْهِ في مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ المُحْتَلِم وَإِنّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولِي عَلَيْهِ في مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ

الحُلُمَ حَتّى يَلِي مَالَهُ.

# مَا يَجُوزُ منَ العنْقِ في الرّقابِ الوَاجبةِ:

٨ ـ حدّ ثني مَالِكٌ عَنْ هِلال ِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عُمَر بْنِ السَحَكَمِ أَنّهُ فَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقلتُ يَا رَسُولَ الله إِنّ جَارِيةً لِي كَانَتْ تَرْعى غَنَماً لِي فَجِئْتُهَا وَقَدّ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الغَنَم فَسَالْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ أَكَلَهَا اللّه بُنِ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلِي رَقَبَةٌ أَفَاعْتِقُهَا، اللّه عُلَيْ أَيْنَ الله؟ فَقَالَتْ في السّمَاءِ، فَقَالَ مَنْ أَنا؟ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ الله بُنِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله الله عَلَيْ رَصَّولُ الله عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فإنْ كُنْتَ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله إِن مَسْعُودٍ أَنْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إلى رَسُولُ الله عَلِي الله عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فإنْ كُنْتَ عَبْد الله عَلَيْ بَعْد الله عَلَيْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فإنْ كُنْتَ تَرَاها مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ أَتُوفنينَ بِالْبَعْثِ بَعْد نَعْمْ. قَالَ أَتُشْهَدِينَ أَنْ مُحَمّداً رَسُولُ الله عَلَيْ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِللهُ عَنْها.
 المَوْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَعْمَةُها.

٩ - وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنِ المَقْبُرِيّ أَنّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ المَقْبُرِيّ أَنّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةً نَعَمْ ذَلِكَ الرّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةً هَلْ يُعْتِقُ فيهَا ابْنَ زِناً؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ.

١٠ - وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِناً؟ قَالَ نَعَمْ ذلِكَ يُجْزىءُ عَنْهُ.

# مَا لاَ يَجُوزُ منَ العَتْقِ في الرَّقَابِ الواجبَةِ:

١١ - حدَّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ

الوَاجِبةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ لاَ. قَالَ مَالِكُ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في الرِّقَابِ الوَاجِبةِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيها الَّذِي يُسْتِقُهَا فيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتَقَهَا لاَنّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لأَنّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا للّذي يَشْتَرِطُ مِنْ عِنْقِهَا. قَالَ مَالِكُ: وَلاَ بَاسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةِ في التّطَوْعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتَقَهَا. قَالَ مَالِكُ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في الرّقَابِ الوَاجِبةِ أَنّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فيهَا نَصْرَانيّ، وَلاَ يَهُوديّ، وَلاَ يُعْتَقُ فيها مُكَاتَب، وَلاَ مُدَبّرٌ، وَلاَ أَمْ وَلَذِ، وَلاَ مُعْتَقَ النَّصْرَانيّ واليَهُ ووي الرّقَابِ الوَاجِبةِ أَنّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ الْمَعْرَانيّ، وَلاَ يَهُوديّ، وَلاَ يُعْتَقُ فيها مُكَاتَب، وَلاَ مُدَبّرٌ، وَلاَ أَمّ وَلَذٍ، وَلا مُعْتَقَ النَّهُ مِنْ اللهَ عَلَقَ إلى سِنِينَ، وَلاَ أَعْمَى، وَلاَ بَاسُ أَنْ يُعْتَقَ النَّعْسَرَانيّ واليَهُ وولاً فِدَاءً والمَحْوديّ والمَحْوديّ والمَحْوديّ والله عَلَا في كِتَابِهِ : فإمّا مَنّا بَعْدُ وإمّا فِدَاءً والمَحْوديّ في المَتَافِ في الْكَابِ في كَتَابِه : فإمّا مَنّا بَعْدُ وإمّا فِدَاءً والمَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِه : فإمّا مَنّا بَعْدُ وإمّا فِدَاءً والمَسْرَانِ لاَ يُعْتَقُ فيهَا إلاّ رَقَبَة مُؤمِنَةً . قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ في إطْعَامِ المَسَاكِينِ في الكِتَابِ في الكَتَابِ في الكِتَابِ في الكِتَابِ في الكِتَابِ في الكِتَابِ في الكِتَابِ في الكِتَابِ في الكَتَابِ في الكَتَابُ مَالِكَ : وَكَذَلِكَ في إلْمُعْمُ فيهَا أَحَدُ عَلَى غَيْر الإسْلام .

## عَتْقُ الحَيّ عَنِ المَيّتِ:

١٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيّ أَنْ أُمّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِي ثُمّ أَخْرَتْ ذَلِكَ إلى أَنْ تُصْبِحَ فَهَلَكَتْ وَقَدْ كَانَتْ هَمّتْ بِأَنْ تُعْبِقَ، فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ فَقُلْتُ للقاسِم بْنِ مُحَمّدٍ أَيَنْفَعُهَا أَنّ أُعْتِقَ عَنْهَا، ثَعْبَة أَلْ القَاسِم إِنْ مُحَمّدٍ أَيَنْفَعُهَا أَنّ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ القَاسِمُ إِنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله عِلَيْهِ إِنّ أُمّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا لَيْ الله عَلَيْهِ إِنّ أَمّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ نَعَمْ. وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ عَائِشَةً زَوْجُ قَالَ : تُوفِّي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرٍ في نَوْمٍ نَامَهُ فَاعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةً زَوْجُ النّبِيّ عَيْهُ رِقَابًا كَثِيرَةً. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِلِيّ في ذلِكَ.

## فَضْلُ عَتْقِ الرَّقَابِ وَعَتْقِ الزَّانيَةِ وَابْنِ الزَّنَا:

١٣ ـ حدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةً زَوْج ِ النّبيّ

عَلِيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ سُئِلَ عَنِ الرَّفَابِ أَيِّهَا أَفْضَلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ أَغْلاها ثَمَناً وأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَـرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَـد زِناً وَأَمُّهُ. وأمَّهُ.

#### مَصِيرُ الوَلاءِ لمَنْ أَعْتَقَ:

١٦ ـ وَحدَّثني مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤمِنِينَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا المُؤمِنِينَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاَءَهَا المُؤمِنِينَ أَرَادَتُ أَنْ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ لا يَمْنَعَنّكِ ذَلِكَ فإنّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

١٧ - وَحدّ ثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمّ المُؤمنينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبّ أَهْلُكِ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمّ المُؤمنينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبّ أَهْلُكِ أَنْ

أَصُبّ ثَمَنَكِ صَبّةً وَاحِدةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا؟ فَقَالُوا لآ إلاّ أَنْ يَكُونَ وَلاَ وَكِ لَنَا. قَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى.

١٨ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ مَالكُ: في العَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيْدِهِ عَلَى أَنّهُ يُوالِي مَنْ شَاءَ إِنّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وإنّمَا الوَلاءُ لِمَنْ نَفْسَهُ مِنْ سَيْدِهِ عَلَى أَنّهُ يُوالِي مَنْ شَاءَ إِنّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، وإنّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ أَنّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُوالِي مَنْ شَاءَ مَا جَازَ ذَلِكَ لأَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَنَهى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ لِسَيّدِهِ أَنْ يُوالِي مَنْ شَاءَ فَتِلْكَ الهِبَةُ.

#### جَرُّ العَبْدِ الوَلاءَ إِذَا أَعْتِقَ:

١٩ ـ حدّ ثني مَالكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ الْمُتَوَى عَبْداً فَاعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْد بَنُونَ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمّا أَعْتَقَهُ الزَّبَيْرُ. قَالَ هُمْ مَوَاليّ . وَقَالَ مَوَالي أُمّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالينَا فَاخْتَصَمُوا إلى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ للزّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ .

٢٠ وحد ثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ سَعِيدُ بْنَ الْمُسَيّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرّةٍ لِمَنْ وَلَاؤَهُمْ، فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَولَاؤَهُمْ لِمَوالِي أُمّهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلكَ وَلَدُ المُلاعَنةِ مِنَ المَوالي فَولا وَهُمْ لِمَوالي أُمّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ لَوَاليّهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ، وإِنْ جَرّ جَريرةً عَقَلُوا يُنْسَبُ إلى مَوالي أُمّهِ فَيكُونُونَ هُمْ لَوَاليّهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ، وإِنْ جَرّ جَريرةً عَقَلُوا عَنْهُ، فإنِ اعْتَرَف بِهِ أَبُوهُ أَلْحِق بِهِ وَصَارَ وَلاَؤهُ إلى مَوالي أبيهِ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُحْلَدُ أَبُوهُ الْحَدّ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ المَوْأَةُ المُلاعَنةُ مِنَ العَربِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعَنهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِذِهِ المنزلَةِ إلّا أَنْ العَربِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعَنهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِذِهِ المنزلَةِ إلّا أَنْ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعَنهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِذِهِ المنزلَةِ إلّا أَنْ المَارْاةِ إلّا أَنْ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعَنهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِذِهِ المنزلَةِ إلّا أَنْ الْعَربِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعْنَهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِيثُوا المنزلَةِ إلّا أَنْ الْعَربِ إِذَا اعْتَرَف زَوْجُهَا الّذي لاَعْنَهَا بِولَدِها صَارَ بِمِثْلِ هِا المنزلَةِ إلّا أَنْ الْمُ الْحَرْبِ إِذَا الْعَرَافِ الْمُلْحِالِي الْعَالِي الْعَرْفِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمُولِي الْمَرْفَا الْعَرْفُولِ الْهُ الْعَلَاقِ الْمُولِي الْمُولِي الْعَلَاقِ الْمَالِي الْهُ الْمُولِي الْهِ الْمُعْلَاقِ الْمُهُ اللَهُ الْعَلَاقِ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْحَدْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْعَلَاقِ الْمُولِي الْمُعْرَاقِ الْمُولِي الْمُو

بَقِيّةً مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمّهِ وإخْ وَيهِ لأمّهِ لِعَامّةِ المُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ، وَإِنّمَا وَرّفَ وَلَدُ المُلاعَنةِ المُوالاةَ مَوالي أمّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لأَنّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ، وَلاَ عَصَبَةٍ فَلَمّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إلى عَصَبَتِهِ. قَالَ مَالِكً: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في وَلَدِ العَبْدِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرّةٍ وَأَبُو العَبْدِ حُرّ أَنّ المَجدّ أَبَا المُعْبِي عَنْدَنا في وَلَدِ العَبْدِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً، فإنْ العَبْدِ يَجْر وَلاءُ وَلَدِ أَبُوهُمْ عَبْداً، فإنْ المَعْبِي عَنْدَا في وَلَدِ الْمَعْبِي مِنَ امْرَأَةٍ حُرّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً، فإنْ المَعْبِد يَجْر وَلاءُ وَالولاءُ والولاءُ والولاءُ والولاءُ والولاءُ والمؤلاءُ والمؤلاء والمؤلاء والمؤلوث والمؤلاء والمؤلاء والمؤلوث والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلاء والمؤلك وال

## ميرَاثُ الوَلاءِ:

7١ - حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ العَاصِيَ بْنُ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً اثْنَانِ لامٌ وَرَجُلً أَبِيهِ أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ العَاصِيَ بْنُ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً اثْنَانِ لامٌ وَرَجُلً أَبِيهِ أَنّهُ أَخُوهُ لأبيهِ وَأُمّهِ مَالَهُ وَوَلاَءَهُ لِعِلَةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللّذيْنِ لامٌ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِي فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لأبيهِ وَأُمّهِ مَالَهُ وَوَلاَءَهُ مَوَالِيهِ ثُمّ هَلَكَ الّذي وَرِثَ المَالَ وَوَلاَءَ المَوالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأبيهِ، فَقَالَ مَوَالِيهِ ثُمّ هَلَكَ الذي وَرِثَ المَالَ وَوَلاَءَ المَوالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَلَاءَ أَخُوهُ لَيْسَ الْمُوالِي وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إنّما أَحْرَزْتُ المَالَ، وَأُمّا وَلاَءَ المَوَالِي فَلاَ. أَرَايْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ كَذَلِكَ إنّما أَحْرَزْتُ المَالَ، وَأُمّا وَلاَءَ المَوَالِي فَلاَ. أَرَايْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ كَذَلِكَ إنّما أَحْرَزْتُ المَالَ، وَأُمّا وَلاَءَ المَوَالِي فَلاَ. أَرَايْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ اليَوْمَ ليُولَ إنّما أَحْرَزْتُ المَالَ، وَأُمّا وَلاَءَ المَوَالِي فَلاَ. أَرَايْتَ لَوْ هَلَكَ أَنْهُ المَوالِي وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَاءً المَوَالِي فَلَا أَوْلَا أَلْكُ أَنْهُ الْمَوْلِي فَلَا أَنْ أَنْ المَالَ أَوْلَاءً المَوَالِي فَلَا أَوْلَاءً المَوْلُو فَلَا أَلَا أَلَا أَنْ المَالَ أَنْ أَلُكُ أَلُولُكُ إِنْهُ المَوْلِي فَلَا أَوْلَاءً المَوْلُو فَلَا أَنْ أَلُولُ إِلَا الْمَوْلُ الْمُولِي فَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلُولُ أَلُولُ إِلَا أَلَى أَنْ أَلُولُ أَلُولُ أَلُهُ أَلِي أَلْمُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَى أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَى أَلُ أَلْكُ أَلُكُ أَلُولُ أَلُكُ أَلُولُ أَلَا أَلَا أَوْلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلُولُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَل

أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَّا فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضى لأخيهِ بِوَلاءِ المَوَالي.

٢٢ - وَحدّ ثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ حَزْم أنّه أخْبَرَهُ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهُ أَنّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَنَفَرٌ مِنْ بني الحَارِثِ بْنِ الحَرْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَني الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ المَرْأَةُ وَتَركَتْ مَالًا وَمَوَالِي فَوَرِثَهَا الخَرْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ المَرْأَةُ وَتَركَتْ مَالًا وَمَوَالِي فَوَرِثَهَا الْخَرْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ المَرْأَةُ وَتَركَتْ مَالًا وَمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ، ابْنُهَا وَرَقْتُهُ لَنَا وَلاءُ المَوالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ، وَلَا عُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُها فَلَنَا وَلاَ وُلَاعُهُ الْمَوالِي .

٢٣ - وَحدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: في رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِي أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِي أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا أَوْلاداً، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ يَرِثُ المَوالِي البَاقي مِنَ الشَّلاَثَةِ، فإذَا هَلَكَ هُوَ فَولَدُهُ وَولَدُ إِخْوَتِهِ في وَلاءِ المَوالي شَرَعٌ سَوَاءً.

# ميرَاثُ السّائبةِ وَوَلاءُ مَنْ أَعْتَقَ اليَهُوديُّ وَالنَّصْرَانيُّ:

7٤ ـ حدّثني مَالِكُ أَنّهُ سَالَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السّائِبَةِ قَالَ: يُوالي مَنْ شَهَاء، فإنْ مَاتَ ولَمْ يُوالِ أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكُ: إِنّا أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في السّائِبَةِ أَنّهُ لاَ يُوالي أَحَداً وأنّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: في السّائِبَةِ أَنّهُ لاَ يُوالي أَحَداً وأنّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: في اليَهُوديّ والنّصْرَانيّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْاعَ عَلَيْهِ إِنّ وَلاَءَ العَبْدِ المُعْتِقِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ أَسْلَمَ اليَهُوديّ أو النّصْرَانيّ بَعْدَ ذلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الوَلاءُ أَبَداً. قَالَ ولَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ اليَهُوديّ أو النّصرانيّ الّذي عَبْداً عَلى دِينِهِمَا ثُمّ أَسْلَمَ المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ اليَهُوديّ أو النّصرانيّ الّذي عَبْداً عَلى دِينِهِمَا ثُمّ أَسْلَمَ المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ اليَهُوديّ أو النّصرانيّ الّذي أعْتَقَ لَهُ الوَلاءُ لأنّهُ قَدْ كَانَ ثَبْتَ لَهُ الولاءُ يَوْمَ مَوالي أَبِيهِ أَعْتَقَهُ رَجَعَ إلَيْهِ الوَلاءُ لأَنّهُ قَدْ كَانَ ثَبْتَ لَهُ الولاءُ يَوْمَ مَوالي أبيهِ أَعْتَقَهُ . قَالَ مَالِكُ: وإِنْ كَانَ لِلْيَهُوديّ أو النّصْرَانيّ وَلَدُ مُسْلِمُ وَرِثَ مَوالي أبيهِ أَعْتَقَهُ . قَالَ مَالِكُ: وإِنْ كَانَ لِلْيَهُوديّ أو النّصْرَانيّ وَلَدُ مُسْلِمُ وَرِثَ مَوالي أبيهِ أَعْتَقَهُ . قَالَ مَالِكُ: وإِنْ كَانَ لِلْيَهُوديّ أو النّصْرَانيّ وَلَدُ مُسْلِمُ وَرِثَ مَوالي أبيهِ

اليَهُوديّ أو النَّصْرَانيّ إذَا أَسْلَمَ المَوْلَى المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ اللَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ المُعْتَقُ حِينَ أَعْتِقَ مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِولَدِ النَّصْرَانيّ أو اليَهُوديّ المُسْلِمِينَ مِن وَلاءِ العَبْدِ المُسْلِمِينَ وَلاء أَنهُ لَيْسَ لِلْيَهُوديّ وَلاَ لِلنَّصْرَانيّ وَلاءٌ فَوَلاء العَبْدِ المُسْلِمِينَ.

### كتاب المكاتب

القضاء في المكاتب.
الحمالة في الكتابة.
القطاعة في الكتابة.
جراح المكاتب.
بيع المكاتب.
سعي المكاتب.
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله.
ميراث المكاتب إذا عتق.
الشرط في المكاتب.
ولاء المكاتب إذا عتق.
ما لا يجوز من عتق المكاتب.
ما لا يجوز من عتق المكاتب وأم ولده.
الوصية في المكاتب.

#### بسم الله الرحمن الرحبم

# القَضَاءُ في المُكَاتبِ:

١ - حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: المكاتَبُ عَبْدُ مَا بَقى عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءً.

٢ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُرْوَة بْنَ الزّبَيْرِ، وَسُلْيمَان بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولانِ المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءٌ. قَالَ مَالِكُ: وَهُوَ رَأيي. قَالَ مَالِكُ: فَهُو رَأيي. قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ هَلَكَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ ممّا بَقيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدُ مُالِكً: فَإِنْ هَلَكَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ ممّا بَقيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدُ وَلِدُوا في كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقيَ مِنَ المَالِ بَعْدَ قضاءِ كِتَابَتِهِ.

٣ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِي أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لا بْنِ الْمُتَوكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيوناً للنّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَاشْكَلَ على عَامِلِ مَكّةَ القَضَاءُ فيهِ فَكَتَبَ إلى عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى عَامِلِ مَكَةَ القَضَاءُ فيهِ فَكَتَبَ إلى عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إليْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأ بِدُيُونِ النّاسِ ، ثُمّ اقْضِ مَا بَقيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمّ اقْسِمْ مَا بَقيَ مِنْ مَالِكِ أَنِ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَسِمْ مَا بَقيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنِ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنّهُ لَيْسَ عَلَى مَى الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنّ أَحَداً مِنَ الْأَيْمَةِ أَكْرَهُ رَجُلاً مَلِكَ الْعَلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ مُا لُولًا عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ الْعَلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ عَلْ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ

لَهُ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً. يَتْلُو هَاتَيْنِ اللّهَ تَبَارَكَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا: فِإِذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله. قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ الله عَزّ وَجَلّ فيهِ للنّاسِ وَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكُ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ في قَوْلِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكُ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ في قَوْلِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. قَالَ مَالِكُ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ في قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الله الذي آتَاكُم إِنّ ذَلِكَ أَنْ يُكاتِبَ الرّجُلُ غُلامَهُ ثُمّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرٍ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسْمَى. قَالَ مَالِكُ: فَهلَذَا الّذي غَلَامَهُ ثُمّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرٍ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسْمَى. قَالَ مَالِكُ: فَهلَذَا الّذي غَلَامَهُ ثُمّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرٍ كِتَابَتِهِ شَيْئاً مُسْمَى. قَالَ مَالِكُ: فَهلَذَا الّذي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنا.

قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ بَلَغَني أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاماً لَهُ عَلى خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيّدُهُ تَبِعَهُ مَالُه وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاّ أَنْ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيّدُهُ تَبِعَهُ مَالُه وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاّ أَنْ يَشْرَطَهُمْ في كِتَابَتِهِ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في المُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيّدُهُ وَلَا سَيّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلُ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُو وَلا سَيّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ اللّهَ لَا يَتُبَعُهُ ذَلِكَ اللّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ في كِتَابَتِهِ وَهُو لِسَيّدِهِ، فَامّا الجَارِيَةُ فَإِنّهَا لِلْمُكَاتَبِ اللّهُ مَنْ مَالِهِ.

٤ - قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ وَرِثَ مُكَاتَباً مِنَ امْرَأتِهِ هُو وَابْنُهَا إِنَّ المُكَاتَبَ إِنَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضي كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلى كِتَابِ الله وَإِنْ أَدَى كِتَابِتَهُ ثُمِّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لا بْنِ المَوْأَةِ وَلَيْسَ للزّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيءٌ. قَالَ مَالِكُ: كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لا بْنِ المَوْأَةِ وَلَيْسَ للزّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيءٌ. قَالَ مَالِكُ: في الكُاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. قَالَ يُنْظَرُ في ذَلِكَ فإنْ كَانَ إِنّمَا أَرَادَ المُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ في الكُاتَبِ يُكاتِبُ عَبْدَهُ. قَالَ يُنْظَرُ في ذَلِكَ فإنْ كَانَ إِنّمَا أَرَادَ المُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّحْقِيقِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ إِنّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّحْقِيقِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ إِنّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرّغْبَةِ وَطَلَبِ المَالِ وَابْتِغَاءِ الفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

٥ ـ قَالَ مَالِكُ: رَجُلٍ وَطِىءَ مُكاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ قَرّتُ عَلَى كِتَابَتِهَا، فإنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى شَاءَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، فإنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى شَاءَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، فإنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى

كِتَابَتِهَا. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِلَاكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَاذَنْ إِلاّ أَنْ يُكاتِبَاهُ جَمِيعاً لأَنّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً وَيَصِيرُ إِذَا أَدِى العَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إلى أَنْ يَعْتِقَ جَمِيعاً لأَنّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً وَيَصِيرُ إِذَا أَدِى العَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إلى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ، وَلاَ يَكُونُ عَلَى الّذي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِم عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلاف مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةُ العَدْلِ . قَالَ مَالِكُ: وَسُولُ الله عَلِيهِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةُ العَدْلِ . قَالَ مَالِكُ: فإنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتّى يُؤدّي المُكاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤدّي رَدّ إِلَيْهِ اللّذي كَاتَبَهُ مَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتّى يُؤدّي المُكاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤدّي رَدّ إِلَيْهِ اللّذي كَاتَبَهُ مَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتّى يُؤدّي المُكاتَبُ أَوْ قَسْرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالَتِهِ الأُولَى .

آ قَالَ مَالِكُ في مُكاتَبِ بْيْنَ رَجُكَيْنِ فَانْظَرَهُ أَحَدُهما بِحَقهِ اللّذي عَلَيْهِ وَأَبى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقّهِ ثُمّ مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ. قَالَ مَالِكُ: يَتَحَاصّانِ مَا تَرَكَ بِقَدْرٍ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَا خُدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرٍ حِصّتِهِ، فإنْ تَرَكَ المُكاتَبُ فَضْلاً عَنْ لَهُمَا عَلَيْهِ يَا خُدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسّواءِ، فإنْ عَجَزَ المُكاتَبُ وَقَدِ اقْتَضى اللّذي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ ممّا اقْتَضى صَاحِبُهُ كَانَ الْمَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلاَ يَرُدُ عَلى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضى طَاحِبُهُ كَانَ الْدَي لَهُ بُرَّ مَا اقْتَضى صَاحِبُهُ النّذي لَهُ بُرَّ الذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى صَاحِبُهُ الذي لَهُ بُرَّ الذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى صَاحِبُهُ بَعْضَ الّذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى عَلى صَاحِبِهِ فَصْلَ مَا اللّذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى صَاحِبُهُ النّذي لَهُ بَانْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الّذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى عَلى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا الّذي لَهُ ثُمّ اقْتَضى عَلى صَاحِبِهُ بَعْضَ الّذي لَهُ تُمْ الْتَخْصَى عَلَى مَاحِبِهِ فَيْلُ أَنْهُ إِنّمَا اقْتَضى عَلَى عَجَزَ فَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَرُدُّ الذي اقْتَضى عَلى مِحْرَابِ وَاحِدٍ مَنْ الْمُعَلَى بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُ الآخَدُ وَيَقْتَضَى بَعْضَ حَقّهِ، ثُمَّ يُفْلِسُ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُ الآخَدُ وَيَقْتَضَى بَعْضَ حَقّهِ، ثُمَّ يُفْلِسُ عَلَى الْخَرِيمُ فَلَيْسُ عَلَى الْذَي اقْتَضَى أَلَى الْمَا أَخَذَ.

# الِحَمَالَةُ في الكتَابَةِ:

٧ \_ قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنَّ العَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعاً

كِتَابَةً وَاحِدَةً، فإنّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْضٍ وَإِنّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ الْحَدِهِمْ شَيءٌ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَجَزْتُ وَأَلْقَى بِيَدِيهِ فَإِنّ لاَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوه فَيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ وَيَتَعَاونُونَ بِلَالِكَ في كِتَابَتِهِمْ حَتّى يَعْتِقَ بِعَنْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا وَيَرِقِ بِرِقِهِمْ إِنْ رَقُوا. قَالَ مَالِكَ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنَّ الْعَبْدُ إِذَا كَاتَبَهُ سَيّدُهُ لَمْ يُنْبَغِ لِسَيّدِهِ أَنْ يَتَحَمّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ إِنْ ماتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ وَلَيْسَ هِذَا مِنْ سُنّةِ المُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَنّهُ إِنْ تَحَمّلَ رَجُلٌ لِسَيّدِ الْمُكَاتَبِ بَمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمّ ابْتَعَ ذَلِكَ سَيّدُ المُكاتَبِ قَبَلَ اللّهُ يَنْ تَحَمّلَ لَهُ اللّهُ بَاللّهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمّ ابْتَعَ ذَلِكَ سَيّدُ المُكاتَبِ قَبَلُ اللّهُ عَنْ تَعَمَلَ لَهُ الْمُكَاتَبِ مَعْوَلَهُ الْمُكاتَبِ مَعْوَلَهُ الْمُكاتَبِ مَعْوَلَهُ الْمُكاتَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ كَتَابَتِهِ ثُمّ ابْتَعَ ذَلِكَ سَيّدُ المُكاتَبِ قَبَلُ اللّهُ عَنْ مَنْ ثَمَنِ شَيءٍ هُو لَهُ الْمُكاتَبُ عَتَقَ وَكَانَ عَبْداً مَمْلُوكاً لَهُ وَذَلِكَ أَنّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمِّلُ لِللّهُ اللّهُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَى اللّهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ ، وَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ وَيُنْ لَلْنَاسِ وَعَلَيْهِ وَيْنَ لَلْنَاسِ وَعَلَيْهِ وَيْنٌ لَلْنَاسِ فِي ذِمّةِ المُكَاتَبُ لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيّدِهِ في شَيءٍ مِنْ ثَمَنِ ثَمَنِ مَقَتِهِ.

٨ - قَالَ مَالِكَ: إِذَا كَاتَبَ القَوْمَ جَمِيعاً كِتَابةً وَاحِدةً، وَلا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا فَإِنّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْضٍ ، وَلا يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضِ حَتّى يُؤدوا الكِتَابة كُلّها فإنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مالاً هُو أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعٍ مَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ فَضْلُ المَالِ لِسَيّدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ فَضْلُ المَالِ لِسَيّدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ المَالِ شَيءٌ وَيَتْبَعُهُمْ السّيّدُ بِحِصَصِهِمْ التي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ مَن الكِتَابَةِ التي قَضِيتُ مِنْ مَال الهَالِك لأنّ الهَالِكَ إِنّمَا كَانَ تَحَمّل عَنْهُمْ مَن الكِتَابَةِ التي قُضِيَتْ مِنْ مَال الهَالِكِ لأنّ الهَالِكَ إنّمَا كَانَ تَحَمّل عَنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤدّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الهَالِكِ وَلَدٌ حُرّ لَمْ يُولَدُ في الكِتَابَةِ ، وَلَمْ يُكاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ لأنّ المُكاتَب لَمْ يُعْتَقْ حَتّى مَات. يُولَدُ في الكِتَابَةِ ، وَلَمْ يُكاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ لأنّ المُكاتَب لَمْ يُعْتَقْ حَتّى مَات. .

# القَطَاعَةُ في الكتَابَة:

٩ - حدّثنى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكاتبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في المُكاتب يَكُونُ بَيْنَ الشّريكَيْنِ فإنّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلى حِدّتِهِ إلّا بإذْنِ شَريكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنِهُمَا فَلَا يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ المُكاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدّ مَا قَاطَعهُ شَيءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَـرْجِعَ حَقَّهُ في رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكاتباً بإِذْنِ شَريكِهِ ثُمّ عَجَزَ المُكاتَب، فإنْ أَحَبّ الّذي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدّ الّذي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ القَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ المُكاتَب كانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ المكاتَبُ وَتَرَكَ مالاً اسْتوْفي الّذي بَقِيَتْ لَهُ الكِتَابَةُ حَقّهُ الَّذي بَقِيَ لَهُ عَلى المُكاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ الَّذي بَقِيَ مِنْ مالِ المُكاتَب الَّذي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَريِكُهُ عَلى قَدْرِ حِصَصِهِمَا في المُكاتَب وَإِنْ كَانَ أحدُهُما قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمّ عَجَزَ المُكاتَبُ قِيلَ للذي قَاطَعَهُ إِنّ شِئْتَ أَنْ تَرُدّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الّذي أَخَذْتَ وَيَكُونُ العَبْدُ بَيْنَكُمْا شَهْرِيْن، وإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ العَبْدِ للَّذي تَمَسَّكَ بالرِّقّ خالِصاً قَالَ مَالِكٌ في المُكاتَب يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِي الّذي تَمَسّكَ بالرّقّ مِثْلَ ما قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْشَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمّ يَعْجِزُ المُكاتَبُ. قَالَ مَالِكُ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضِي الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ اقْتَضِي أَقَلَّ ممَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمّ عَجَزَ المُكَاتَبُ فأحَبّ الّذي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدّ عَلى صَاحِبِهِ نِصْفَ ما تَفَضّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ العَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن فَذَلِكَ لَهُ، وإِنْ أَبِي فَجَمِيعُ العَبْدِ للذي لَمْ يُقَاطِعْهُ، وَإِنْ مَاتَ المُكاتَبُ وَتَرَكَ مالاً فأحَبّ الّذي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدّ عَلى صَاحِب نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ المِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْر مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ. قَالَ مَالِكُ: في المُكَاتَب يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْن فَيُقَاطِعُ أَحَدُهما عَلَى نِصْفِ حَقّهِ بإِذْنِ صَاحِبِهِ، ثُمّ يَقْبضُ الّذي تَمَسّكَ بالرّقّ أَقَلَ ممّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمّ يَعْجِزُ المُكاتَبُ. قَالَ مَالِكُ: إِنْ أَحَبّ الّذي قَاطَعَ العَبْدَ أَنْ يَرُدّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ ما تَفَضّلهُ بِهِ كَانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْن فإنْ أبى أنْ يَرُدّ فَلِلّذي تَمَسّكَ بالرّق حِصّةُ صَاحِبِهِ الّذي كانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ المُكاتَبَ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسيرُ ذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرين فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعاً ثُمّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا المُكَاتَبَ عَلى نِصْفِ حَقّهِ بإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذلِكَ الرّبُعُ مِنْ جَميع العَبْدِ ثُمّ يَعْجِزُ المُكاتَبُ فَيُقَالُ للذي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فارْدُدْ عَلى صَاحِبِك نِصْفَ مَا فَضَلْتَه بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَـطْرَيْن، وَإِنْ أَبِي كَانَ للّذي تَمسُّك بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذي قَاطَعَ المُكاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصاً، وَكَانَ لَهُ نِصْفُ العَبْدِ فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ العَبْدِ، وَكَانَ للذي قَاطَعَ رُبُعُ العَبْدِ لأنَّهُ أبى أَنْ يَرُدّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذي قَاطَعَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: في المُكاتَب يُقَاطِعُهُ سَيَّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ، ثُمّ يَمُوتُ المُكاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنً للنَّاس . قَالَ مَالِكُ: فإنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصِّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنَ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدِّوا عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ لِلْمُكاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيَّدَهُ إِذَا كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ للنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَيءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدِّينِ أَحَقَّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزِ لَهُ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدنا في الرَّجُل يُكاتِبُ عَبْدَهُ، ثُمّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ ممّا عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ كَرِهَهُ لأنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الذَّيْن يَكُونُ للرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إلى أَجَلِ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ اللَّيْن إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ المُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَّهُ مَالًا في أَنْ يَتَعَجَّلَ العِثْقَ فَيَجِبُ لَهُ المِيرَاتُ وَالشَّهَادَةُ والحُدُودُ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ العَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتِر دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، وَلَا ذَهَباً بِذَهَبِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ قَالَ لِغُلاَمِهِ اثْتِني بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً وَأَنْتَ حُرِّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنْ جِئْتَني بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرِّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنْ جِئْتَني بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرِّ فَلَيْسَ هَذَا دَيْناً ثَابِتاً، وَلَوْ كَانَ دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصٌ بِهِ السّيّدُ غُرَمَاءَ المُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ هَذَا دَيْناً ثَابِتاً، وَلَوْ كَانَ دَيْناً ثَابِتاً لَحَاصٌ بِهِ السّيّدُ غُرَمَاءَ المُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَذَخَلَ مَعَهُمْ في مَال مُكَاتَبِهِ.

# جرَاحُ المُكَاتَبِ:

١٠ - قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في المُكاتَب يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحاً يَقَعُ فيهِ العَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ المُكاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أنَّهُ يَنْبَغي أَنْ يُؤدِّي عَقْلَ ذلِكَ الجَرْحِ قَبْلَ الكِتَابَةِ، فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْل ذلِكَ الجَرْح خُيرَ سَيّدُهُ فإنْ أَحَبّ أن يُؤدّي عَقْلَ ذلِكَ الجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلامَهُ وَصَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلَّمَ العَبْدَ إلى المَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السّيدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلّمَ عَبْدَهُ. قَالَ مَالِكُ: في القَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحاً فيهِ عَقْلٌ. قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وللَّذِينَ مَعَهُ في الكتَابَةِ أدُّوا جَمِيعاً عَقْلَ ذلِكَ الجَرْح، فإنْ أَدُّوا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُوّدُوا فَقَدْ عَجَزُوا وَيُخَيّرُ سَيّدُهُمْ، فَإِنْ شَاءَ أدّى عَقْلَ ذلِكَ الجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعاً، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عبيداً لَـهُ جَمِيعاً بِعَجْرِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِك الجَرْح الَّذي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ. قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ الَّذي لاَ اخْتِلافَ فيهِ عِنْدَنا أنَّ المُكَاتَبَ إِذَا أَصِيبَ بِجَرْحِ يَكُونُ لَهُ فيهِ عَقْلٌ أَوْ أَصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ المُكاتَب الَّذينَ مَعَهُ في كِتَابَتِهِ، فإنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ العَبِيدِ في قِيمَتِهم، وَأَنَّ مَا أَخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إلى سَيّدِهِمْ الّذي لَهُ الكِتَابَةُ وَيُحسبُ ذلِكَ لِلْمُكاتَب في آخِر كِتَابَتِهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَدَ سَيَّدُهُ مِنْ هديّةٍ جَرْحِهِ. قَالَ مَالِك: وَتَفْسيرُ ذَلِكَ أَنّهُ كَأَنّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاثَةِ آلَافِ دِرْهَم ، وَكَانَ دِيّةُ جَرْحِهِ الّذِي أَخَذَها سَيّدُهُ أَلْفَ دِرْهَم ، فإنْ أدّى المُكاتَبُ إلى سَيّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَم فَهُو حُرّ، وَإِنْ كَانَ الّذي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَم وَكَانَ الّذي أَخَذَ مِنْ هديّةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَم فَقَدْ عَتَقَ وإنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ ممّا بَقيَ عَلَى المُكاتَبِ أَخَذَ سَيّدُ المكاتَبِ أَفَدُ سَيّدُ المكاتَبِ مَا بَقيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَق، وَكَانَ ما فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَلْمُكاتَب، ولا يَنْبغي ما بَقيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَق، وَكَانَ ما فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَلْمُكاتَب، ولا يَنْبغي ما بَقيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَق، وَكَانَ ما فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَلْمُكاتَب، ولا يَنْبغي أَنْ يُدْفَعَ إلى المُكاتَب شَيءٌ مِنْ هديّةِ جَرْحِهِ فَيَاكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ، فَإِنْ عَجْزَ رَجَعَ أَنْ يُدفَعَ إلى المُكاتَب شَيءٌ مِنْ هديّة جَرْحِهِ فَيَاكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ، فَإِنْ عَجْزَ رَجَعَ أَنْ يُدفَعَ إلى المُكاتَب مَنْ عَقْل جَرْحِهِ فَيَاكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ مَا كَاتَبَهُ سَيّدُهُ عَلَى أَنْ يَاخُذَ ثَمَنَ وَلَذِهِ وَلا ما أَصِيبَ مِنْ عَقْل جَسَدِهِ فَيَاكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ وَلَكُنْ عَقْلُ جَرَاحِاتِ المُكَاتِ وَوَلَدِهِ الذِينَ وُلِدُوا في كِتَابَتِهِ، فَيَاكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكُهُ وَلَكُنْ عَقْلُ جَرَاحِاتِ المُكَاتِ وَوَلَدِهِ الذِينَ وُلِدُوا في كِتَابَتِه، وَلَا مَا تَعِيمُ مَدْفَعُ إلى سَيّدِهِ وَيُحْسَبُ ذلِكَ لَهُ في آخِرِ كِتَابَتِهِ.

# بَيْعُ المُكَاتَبِ:

11 - قَالَ مَالِكُ إِنّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكاتَبَ الرَّجُلِ أَنّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَو دَرَاهِمَ إِلّا بِعَرْضِ مِنَ العُرُوضِ يُعَجَّلُهُ وَلاَ يُؤخّرُهُ لاَنّهُ إِنْ أَخَرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِي عَنِ الكَالَىءِ بِالكالَىءِ بَالكالَىءِ فَالَ وَإِنْ يُؤخّرُهُ لاَنّهُ إِنْ أَخْرَهُ كَانَ دَيْناً بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِي عَنِ الكَالَىءِ بِالكالَىءِ وَالغَنَمِ. أَو كَاتَبَ المكاتَبِ سَيّدُهُ بِعَرْضِ مِنَ العُرُوضِ مِنَ الإبل ، أو البَقَرِ، أو الغَنَم . أو الرّقِيقِ فإنّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِلْهَبِ، أَوْ فِضَةٍ ، أَوْ عَرْضِ مُخَالِفٍ الرّقِيقِ فإنّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِلْهَبِ، أَوْ فِضَةٍ ، أَوْ عَرْضِ مُخَالِفٍ للعُرُوضِ الّذي كَاتَبُهُ سَيّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ ، وَلا يُؤخّرُهُ. قَالَ مَالِكً : أَحْسَنُ اللهُونِ النّهُ الذي عَامَهُ بِهِ نَقْداً وَذِلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةً مَا سَمِعْتُ فِي المُكاتَبِ أَنّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مَمَنْ اشْتَرَاها إِذَا لِيعَ كَانَ أَحَقّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مَمَنْ اشْتَرَاها إِذَا لِيعَ كَانَ أَحَقّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مَمَنْ اشْتَرَاها إِذَا لِيعَ كَانَ أَحَقّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مَنْ اشْتَرَاها وَلَاكَ أَنّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةً وَلِكَ أَنْ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةً والمَعَاقِةُ مُنْ فَيْ المُكاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِيعَ مِنْهُ شُفْعَةُ وذلِكَ أَنَّهُ مَنْ كَاتَبَ المُكَاتَبِ فَلْيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فَلْيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وذلِكَ أَنَّهُ مَنْ كَاتَبَ بَمَنْ لَيْ مُنْ لَلَةِ القَطَاعَةِ وذلِكَ أَنَّهُ مَنْهُ مَنْ لَلَةٍ القَطَاعَةِ المُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةً وذلِكَ أَنَّهُ أَنْهُ مَا عَلَى مَا كُولِكُ أَنْ الْمُعَرِقِ فَلَالَ مَا عَلَى الْمُعَلَّ فَلَالَ مَا عَلَى الْمُعَلَّ فَالَعُلَامُ لَلْكُولُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلَّ فَيَالِهُ لَا لَالَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمُعْتُولُ الْمُ لَلَقُ الْمُولِلِ الْمُعْلَامِ اللَّهُ اللْمُعْتُ ال

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شُرِكَائِهِ، وأنَّ مَا بيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَـهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ، وأنَّ مَالَـهُ مَحْجُوزٌ عَنْـهُ، وَأنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضـهُ يُخَافُ عَلَيْـهِ مِنْهُ العَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتَرَاءِ المُكاتَب نَفْسَهُ كامِلًا إلّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فيهِ كِتَابَةً، فإنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقّ بِمَا بيعَ مِنْهُ. قَالَ مَالِكُ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْم مِنْ نُجُوم المُكاتَب وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ، وإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذُ الَّذِي اشْتَرى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا الَّذي يَشْتَري نَجْماً مِنْ نُجُوم المُكاتَب بِمَنْزلَةِ سَيّدِ المُكاتَبِ فَسَيّدُ الكُاتَبِ لَا يَحَاصّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُـرَمَاءَ المُكاتَب وَكَـذَلِكَ الخَرَاجُ أَيْضاً يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلامِهِ فَلا يَحَاصٌ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الخَرَاجِ غُرَّمَاءَ غُلامِهِ. قَالَ مَالِكُ: لا بَأْسَ بأنْ يَشْتَرِي المُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَرْضِ أَوْ بِعَيْنِ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ العَيْنِ، أو العَرْضِ، أوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجّلِ أَوْ مُؤخّر. قَالَ مَالِكُ: في المُكاتَب يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمّ وَلَدٍ وَأَوْلَاداً لَهُ صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا يَقُوونَ عَلَى السَّعْيِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمْ العَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ. قَالَ تُبَاعُ أمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ في تَمَنِهَا مَا يُؤدِّي بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهمْ أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤدِّي عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ العَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ فَهَوْلاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ العَجْرُ بِيعَتْ أُمِّ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤدّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا، فإنْ لَمْ يَكُنْ في ثَمَنِهَا مَا يُؤدّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هي وَلا هُمْ عَلى السّعْي رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيّدِهِمْ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الّذي يِبْتَاعُ كِتَابَةَ المُكاتَبِ ثُمّ يَهْلِكُ المُكاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤدِّي كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وإِنْ أَدِّي المُكاتَبُ كِتَابَتَهُ إلى الَّذي اشْتَرَاها وَعَتَقَ فَولَاؤهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ شَيءً.

# سَعْيُ المُكَاتَب:

١٢ \_ حدّثني مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلًا

عَنْ رَجُلِ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ، ثُمّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ في كِتَابَةِ أبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاً بَلْ يَسْعُونَ في كِتَابَةِ أبِيهِمْ وَلاَ يُوضِعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أبِيهِمْ شَيءٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لاَ يُطِيقُونَ السّعْيَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكُونَ المُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤدّى بِهِ عَنْهُمْ أَنْ يَكُونُ المُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤدّى بِهِ عَنْهُمْ أَنْ يَكُلُوا وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيّدِ أبِيهِمْ إِلاّ أَنْ يَكُونَ المُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤدّى بِهِ عَنْهُمْ أَدِي عَنْهُمْ وَتُركُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتّى يَبْلُغُوا السّعْيَ، فَإِنْ أَدُوا عَتَقُوا، وإِنْ عَبْهُمُ أَدِي عَجَزُوا رُقُوا. قَالَ مَالِكُ: في المُكاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فيه وَفَاءُ الكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدا مُعَهُ في كِتَابَتِهِ وَأَمْ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أَمَّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعى عَلَيْهِمْ إِنّهُ يُدْفَعُ عَجَزُوا رُقُوا. قَالَ مَالُكُ: في المُكاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فيه وَفَاءُ الكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدا مُعَهُ في كِتَابَتِهِ وَأَمْ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أَمِّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعى عَلَيْهِمْ إِنّهُ يُدْفَعُ عَجَزُوا رُقُوا. وَلَا كَانَتُ مَامُونَةً عَلَى المَال لَمْ تُكُن قَويّةً على السّعْي، وَلا مَامُونَةً عَلَى المَال لَمْ تُعْطَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِي وَوَلَدُ المُكَاتِ رَقِيقاً لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ. قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَاتَبُ القَوْمَ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً عَلَى السَعْي، وَلاَ مَعْجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعى بَعْضُهُمْ حَتّى عَتَقُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعى بَعْضُهُمْ حَتّى عَتَقُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعى بَعْضُهُمْ حَتّى عَتَقُوا جَمِيعاً فَإِنَّ اللّذِينَ عَجَزُوا بِحِصّةِ مَا أَدُوا عَنْهُمْ لأَنْ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بعض مِن عَلَى اللّذِينَ عَجَزُوا بِحِصّةٍ مَا أَدُوا عَنْهُمْ لأَنْ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ

# عِتْقُ المُكَاتَبِ إِذَا أَدّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحلّهِ:

١٣ ـ حدّثني مَالِكُ أَنّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنّ مُكاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنفي وَأَنّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأْبِى الفُرَافِصَةُ فَأْتَى المُكاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَهُو أميرُ الْمَدينَةِ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الفُرَافِصة. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ فَأْبِى فَأْمَرَ مَرْوَانُ الفُرَافِصة. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ فَأْبِى فَأْمَرَ مَرْوَانُ بِذِلكَ المَالُ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ المُكاتَبِ فَيُوضَعَ في بَيْتِ المَالُ ، وَقَالَ لِلْمُكاتَبِ فِيلُوضَعَ في بَيْتِ المَالُ ، وَقَالَ لِلْمُكاتَبِ فَلُوضَعَ في بَيْتِ المَالُ . قَالَ مَالِكُ : فَالأَمْرُ الْمُكاتَبِ عَنْدَنا أَنْ المُكاتَبُ إِذَا أَدِى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلّها جَازَ ذلِكَ لَهُ لَهُ لَكُ أَنْ المُكاتَبِ إِذَا أَدِى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلّها جَازَ ذلِكَ لَهُ عَنْدَنا أَنْ المُكاتَبِ إِذَا أَدِى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلّها جَازَ ذلِكَ لَهُ عَنْدَنا أَنْ المُكاتَبِ إِذَا أَدِى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلّها جَازَ ذلِكَ لَهُ عَنْ اللّهُ كَاتَبُ إِذَا أَدًى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلّها جَازَ ذلِكَ لَهُ

وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبِى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنّهُ يَضَعُ عَنِ المُكاتَبِ بِذَلِكَ كُلِّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ، أَوْ سَفَرٍ لأَنّهُ لاَ تَتِم عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيّةً مِنْ رِق، وَلاَ تَتِم عَرَاتُهُ، وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، وَلاَ عَرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُورُ شَهَادَتُهُ، وَلاَ يَجِبُ مِيرَاتُهُ، وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ. قَالَ مَالِكٌ: في مُكاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهَا كُلّهَا إلى سَيِّدِهِ لأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَالُ وَلَيْسَ مَعَهُ في كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنّهُ تَتِم بِذلِكَ حُرْمَتُهُ وَلَيْسَ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ فَعَهُ في كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنّهُ تَتِم بِذلِكَ حُرْمَتُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ في كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنْهُ تَتِم بِذلِكَ حُرْمَتُهُ وَلَيْسَ وَتَجُوزُ شِهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بَمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النّاسِ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيْدِهِ أَنْ يَأْبِى ذلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرِّ مِنْ يُبَالِهِ.

# ميرَاثُ المُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ:

١٤ - حدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبِ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ المُكاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثيراً، فَقَالَ يُودِّى إلى الّذي تَمَاسَكَ بِكِتَابِته الّذي بَقيَ لَهُ ثُمّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقيَ بِالسّويّةِ. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كاتَبَ المُكاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النّاسِ بِمَنْ كاتَبَهُ مِنَ الرّجالِ يَوْمَ تُوفِي المُكاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ، قَالَ وهذا أَيْضاً في كل مَنْ أَعْتِقَ فَإِنّمَا يَوْمُ تُوفِي المُكاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبّةٍ مِنَ الرّجالِ يَوْمَ يَمُوتُ مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النّاسِ ممّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبّةٍ مِنَ الرّجالِ يَوْمَ يَمُوتُ المُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلَاءِ. قَالَ مَالِكٌ: الإِخْوَةُ في الكِتَابَةِ بِمَنْ إِلَيْ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ وَلَدٌ كاتَبَ مَنْ إِنْهُمْ مَنْ كَتَابَةِهِمْ وَعَتَقُوا، وَكَانَ فَضْلُ المَالِ بَعْدَ ذلِكَ لُولَدِهِ وَعَيْعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا، وَكَانَ فَضْلُ المَالِ بَعْدَ ذلِكَ لُولَدِهِ وَنَ إِنْ هُونَةٍ.

# الشّرْطُ في المُكَاتَب:

١٥ \_ حدّثني مَالِكٌ في رَجُل كِاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ

في كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيّةً إِنّ كُلّ شَيءٍ مِنْ ذلِكَ سَمّى بِاسْمِهِ ثُمّ قَوِيَ الهُكاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلَّهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا قَالَ إِذَا أَدِّى نُجُومَهُ كُلُّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشُّوطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إلى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ، أو سَفَرٍ، أوْ مَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ممّا يُعالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فذلِكَ مَوضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيّدِهِ فِيهِ شَيءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيّةٍ، أَوْ كِسْوَةٍ، أو شَيءٍ يُؤدّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانير والدّرَاهِم يَقُومُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيدْفَعَهُ مَعَ نُجُوهِهِ، ولا يَعْتِقُ حَتّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلافَ فيهِ أَنَّ المُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عِبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيَّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فإذَا هَلَكَ سَيَّدُهُ الَّذي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْر سِينِينَ، فإنّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلّذي عَقَدَ عِثْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرَّجَالِ أو العَصَبَةِ. قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَشْتَرطُ عَلَى مُكاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ، وَلاَ تَنْكِحُ، وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إلاّ ببإِذْني، فإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي. قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ المُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذلِكَ إلى السَّلْطَانِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ، وَلاَ يُسَافِرَ، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيّدِهِ إلّا بإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يَشْتَرطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكاتِبُ عَبْدَهُ بِمَائَةِ دِينارِ وَلَـهُ أَلْفُ دِينارِ أَوْ أَكْثَرُ مِن ذلِكَ فَينْطَلِقُ فَيَنْكِحُ المَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصّدَاقَ الّذي يُجْحِفُ بمَالِهِ وَيَكُونُ فيهِ عَجْزٌ فَيَرْجِعُ إلى سَيّدِهِ عَبْداً لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُـوَ غَائِبُ فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ، وَلاَ عَلى ذلِكَ كاتَّبَهُ وذلِكَ بيدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ في ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُ.

# وَلاءُ المُكَاتب إِذَا عَتَقَ:

١٦ \_ قَالَ مَالِكُ: إِنَّ المَكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِز لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَـهُ ثُمِّ عَتَقَ المُكَاتَبُ كَانَ وَلاَؤَهُ لِلْمُكَاتَبِ، بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَـهُ ثُمِّ عَتَقَ المُكَاتَبُ كَانَ وَلاَؤَهُ لِلْمُكَاتَبِ،

وَإِنْ مَاتَ المُكاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلاَءُ المُعْتَق لِسَيّدِ المُكاتَب وَإِنّ مَاتَ المُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ المُكاتَبُ وَرثَهُ سَيّدُ المُكاتَب. قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ المُكَاتَبُ عَبْداً فَعَتَقَ المُكَاتَبُ الآخِرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذي كَاتَبَهُ فإنّ وَلاَءَهُ لِسَيّدِ المُكاتَب مَا لَمْ يَعْتِق المُكاتَبُ الأوّلُ الّذي كَاتَبَهُ، فإنْ عَتَقَ الّذي كَاتَبه مُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ اللَّذِي كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ الأوِّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤدِّيَ أَوْ عَجَـزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَـدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرثُوا وَلاَءَ مُكَاتَب أبيهمْ لأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لأبِيهِمْ الوَلاءُ، وَلا يَكُونُ لَهُ الوَلاءُ حَتَّى يَعْتِقَ. قَالَ مَالِكُ في المُكاتَب يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحّ الآخَرُ ثُمّ يَمُوتُ المُكاتَبُ وَيَتْرُكُ مالاً. قَالَ مَالِكُ: يَقْضى الَّذي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئاً مَا بَقى لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْداً لأنَّ الَّذي صَنَعَ لَيْسَ بعَتَاقَةٍ وإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: وممَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكاتَباً وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَنِساءً، ثُمّ أَعْتَقَ أَحَدُ البَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ المُكاتَب إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الوَلَاءِ شَيْئاً وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. قَالَ مَالِكُ وممّا يُبَيّنُ ذلِكَ أَيْضاً أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ المُكاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مَا بَقيَ مِنَ المُكاتَب وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوّمَ عَلَيْهِ حَتّى يَعْتِقَ في مَالِهِ كما قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ قُوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَبْدِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ وممَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ مِنْ سُنَّةِ المُسْلَمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلافَ فيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِـرْكاً لَـهُ في مُكاتَبِ لَمْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ في مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كانَ الوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ. وَممّا يُبَيّنُ ذلِكَ أَيْضاً أَنّ مِنْ سُنّةِ المُسْلِمِينَ أَنّ الوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الكِتَابَةَ وأنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيَّدَ المُكَاتَب مِنَ النَّسَاءِ مِنَ وَلاَءِ المُكاتَب، وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنّ شَيءُ إِنَّمَا وَلاَؤهُ لِوَلَدِ سَيّدِ المُكاتَب الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرَّجالِ.

# مَا لَا يَجُوزُ مَنْ عِتْقِ المُكَاتَبِ:

١٧ - قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَ القَوْمُ جَمِيعاً في كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيّدُهُمْ أَحَداً مِنْهُمْ دُونَ مُوْامَرةٍ أَصْحَابِهِ الّذي مَعَهُ في الكِتَابَةِ وَرِضاً مِنْهُمْ وإِنْ كَانُوا صِغَاراً فَلَيْسَ مُوْامَرتُهُم بِشَيءٍ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالَ وَذَلِكَ أَنّ الرّجُلَ رُبّما كَانَ يَسعْى عَلى جَمِيعِ القَوْمِ وَيُودِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِيَتِمّ بِهِ الرّجُلَ رُبّما كَانَ يَسعْى عَلى جَمِيعِ القَوْمِ وَيُودِّى عَنْهُمْ مِنَ الرّقَ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السّيّدُ إلى الّذي يُؤدّى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرّقَ فَيعْتِقُهُ فَيكُونُ ذَلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقيَ مِنْهُمْ، وَإِنّما أَرَادَ بِذَلِكَ الفَصْلَ والزّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَجْزاً لِمَنْ بَقيَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ وَهـذَا فَلْكَ عَلَى مَنْ بَقيَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ وَهـذَا أَشَدَ الضّرَرِ. قَالَ مَالِكُ: في العَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعاً إِنّ لِسَيّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ النّهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهَ عَنْ وَالْحَدِي لَا يُؤدّى وَاحِدٌ مِنْهَا شَيْئاً وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهَ عَوْنٌ، وَلاَ قُوةٌ في كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

# جَامعُ مَا جَاءَ في عثقِ المُكَاتَبِ وَأُمّ وَلَدِهِ:

١٨ ـ قَالَ مَالِكُ: في الرّجُلِ يُكاتِبُ عَبْدَهُ ثُمّ يَمُوت المُكاتَبُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنّ أَمّ وَلَـدِهِ أَمَةً مَمْلُوكَةً حِينَ لَمْ يُعْتَقِ المُكاتَبُ حَتّى مَاتَ ولَمْ يَتْرُكُ وَلَداً فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ ما بَقيَ مَمْلُوكَةً حِينَ لَمْ يُعْتَقِ المُكاتَبُ حَتّى مَاتَ ولَمْ يَتْرُكُ وَلَداً فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ ما بَقيَ فَتُعْتَقُ أَمّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِنْقِهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: في المُكاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَـهُ أَوْ يَتَصَدّقُ بَعْض مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذِلِكَ سَيّدُهُ حَتّى عَتَقَ المُكاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَـهُ أَوْ يَتَصَدّقُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَى مَالِكُ وَلَكُ مَيْدُهُ وَلَيْ مَالِكٌ وَلَا أَنْ يَعْتِقَ عَبْداً لَهُ الْمُكاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ المُكاتَبِ فَرَلُ العَبْدَ، وَلاَ أَنْ يَعْتِقَ المُكاتَب وذلِكَ في يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ العَبْدَ، وَلاَ أَنْ يُحْرِجَ تِلْكَ الصّدَقَةَ إِلّا أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ العَبْدَ، وَلاَ أَنْ يُحْرِجَ تِلْكَ الصّدَقَةَ إِلّا أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً عَنْ فَيْد نِفْسِهِ.

# الوَصِيّةُ في المُكَاتبِ:

١٩ \_ قَالَ مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ في المُكاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ المَوْتِ أَنَّ المُكاتَبَ يُقَامُ عَلى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذي يَبْلُغُ فإنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَلَ ممَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ وَضَعَ ذلِكَ في ثُلُثِ المَيّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدَ الدّراهِمِ الّتي بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلَّا قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِ ، وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جارِحُهُ ديّةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلاَ يُنْظُرُ في شيءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانيرِ والدَّرَاهِم لأنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءٌ وإِنْ كَانَ الَّذِي بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَب في ثُلُثِ المَيْتِ إلا مَا بَقي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَفِلِكَ أَنَّهُ إِنمَا تَرَكَ المَيَّتُ لَهُ مَا بَقيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصَيّةً أَوْصى بها. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسيرُ ذلِكَ أَنّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ المُكاتَبِ أَلفَ دِرْهَم ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّا مَائِنةُ دِرْهَم فَأُوْصى سَيّدُهُ لَهُ بِالمائَةِ دِرْهَمَ ِ الّتي بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ في ثُلُثِ سَيّدِهِ فَصَارَ حُرّاً بها. قَالَ مَالِكُ: في رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوِّمُ عَبْداً، فإنْ كَانَ في ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ العَبْدِ جَازَ لَهُ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ العَبْد الْفَ دِينَارِ فَيُكَاتِبُهُ سَيَّدُهُ عَلَى مِائَتَىْ دِينَارِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُون ثُلُثُ مَالِ سَيّدِهِ أَلْفَ دِينَارِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وإِنَّمَا هِيَ وَصِيّةٌ أُوصِي لَهُ بها في ثُلُثِهِ، فإنْ كَانَ السّيَّدُ قَدْ أَوْصِى لِقَوْمِ بِوصَايا وَلَيْسَ فِي الثَّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ المُكاتَب بُدِيءَ بِالمُكاتَبِ لأَنَّ الكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ والعَتَاقَةُ تُبَدّأً عَلى الوَصَايا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلَكَ الوَصَايَا في كِتَابَةِ المُكَاتَب يَتْبَعُونَهُ بها وَيُخَيّرُ وَرَثَةُ المُوصِي فإنْ أَحَبّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الوَصَايا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ المُكاتَب لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ أَبُوا وَأَسْلَمُوا المُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إلى أَهْلِ الوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ في المُكاتَب ولأنّ كُلّ وَصِيّةٍ أوْصى بها أَحَدٌ، فَقَالَ الوَرَثَةُ الّذي أوْصى بهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ فإنّ وَرَثَتَهُ يُخَيّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصى

صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ المَيَّتُ، وإلَّا فَأَسْلِمُوا لأهْل الوَصَايَا ثُلُثَ مَال ِ المَيِّتِ كُلَّهُ. قَالَ فإنْ أَسْلَمَ الوَرَثَةُ المُكاتَبَ إلى أهل الوَصَايَا كانَ الأهل الوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ، فإنْ أدّى المُكاتَبُ ما عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ أَخَذُوا ذلِكَ في وَصَايَاهُمْ عَلى قَدْدِ حِصَصِهم، وَإِنْ عَجَزَ المُكاتَبُ كانَ عَبْداً لأهْلِ الوَصَايَا لاَ يَرْجعُ إلى أهْلِ المِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حينَ خُيّرُوا وَلأنَّ أَهْلَ الوَصَايَا حِينَ أَسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلُوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الوَرَثَةِ شَيءٌ، وإنْ مَاتَ المُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤدّي كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ ممّا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لأهْلِ الوَصَايَا وإنْ أدّى المُكاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إلى عَصَبَةِ الّذي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. قَالَ مَالِكُ: في المُكاتَب يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَم فَيَضَيعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَم قَالَ مَالِكُ: يُقَوّمُ المُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ، فإنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَم فَالّذي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الكِتَابَةِ وَذلِكَ في القِيمَةِ مَائِـةُ دِرْهَم وَهُوَ عُشْـرُ القِيمَةِ فَيُـوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الكِتَابَة فَيَصِيرُ ذلِكَ إلى عُشْرِ القِيمَةِ نَقْداً، وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضعَ عَنْهُ جِمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ في ثُلُثِ مَال ِ المَيّتِ إلّا قِيمَةُ المُكاتَب أَلْفُ دِرْهَم ، وَإِنْ كَانَ الّذي وُضعَ عَنْهُ نِصْفُ الكِتَابَةِ حُسِبَ في ثُلُثِ مَالِ المَيِّتِ نِصْفُ القِيمَةِ، وإنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُ وَ عَلَى هَذَا الحِسَابِ. قَالَ مَالِكُ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَم مِنْ عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَم وَلَمْ يُسَمّ أَنَّهَا مِنْ أُوَّل ِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلَّ نَجْم عُشْرُهُ، وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكاتَبِهِ عِنْدَ المَوْتِ أَلْفَ دِرْهَم مِنْ أُوَّل ِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وَكَانَ أَصْلُ الكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ دِرْهَم قُوَّمَ المُكاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ، ثُمَّ قُسَّمَتْ تِلْكَ القِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِي مِنْ أُوّلِ الكِتَابَةِ حِصَّتَهَا مِنْ تِلْكَ القِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا ثُمَّ الأَلْفُ الّتي تَلِي الأَلْفَ الأُولِي بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتّى يُؤتَى عَلَى آخِرِهَا يَفْضُلُ كُلِّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الأَجْلِ وَتَاجِيرِهِ لأَنْ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي القِيمَةِ ثُمّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ المَيّةِ قَدْرُ ما أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنْ القِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَ أَوْ كَثُرَ فَهُو عَلَى قَذَا الحِسَابِ. قَالَ مَالِكُ: فِي رَجُلِ أُوصِى لِرَجُلِ بِرُبُعِ مُكاتَبٍ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ هَلَاكَ المُكاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً أَكْثَرَ مَمّا بَقي عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: يُعْطَى وَرَثَةُ السّيّدِ والذي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ مَا بَقيَ لَهُمْ عَلى مَالِكُ: يُعْطَى وَرَثَةُ السّيّدِ والذي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ مَا بَقيَ لَهُمْ عَلى المُكاتَبِ ثُمّ مَلَى وَرَثَةُ السّيّدِ والذي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ مَا بَقيَ لَهُمْ عَلى المُكاتَبِ ثُمُّ مَا يَعْمَلَ فَيَكُونُ للموصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ عَبْدُ ما بَقيَ عَلَيْهِ المُكاتَبِ ثُمْ مَا يَقْتَ مَنْ المُكَاتَبِ عُبْدُ مَا بَقي عَلَيْهِ المُكَاتَبِ ثُمْ مَا يُقْتَعِ مَنْ المَنْ عَلَى المُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلافِ دِرْهَم وَكَانَتُ عَنْ مَنَ الكِتَابَةِ قَدْرُ ما حَمَلَ الثَلْثُ وَيُوضَعُ عَنْ المَكَاتَبِ خَمْسَةُ آلافِ دِرْهَم وَكَانَتُ عَنْهُ مَنْ الكِتَابَةِ قَدْرُ وَلِكَ إِلَى كَانَ عَلَى المُكَاتِ خَمْسَةُ آلافِ دِرْهَم عَلَى المُكَاتَبِ غَمْسَةُ آلافِ دِرْهَم وَكَانَتُ قِيمَتُهُ الفَيْ فِي وَصِيّتِهِ غُلامي فُلانٌ حُرِهُم وَكَانَتُ وَيُحْمَعُ وَيُومَعُ وَلَاتُ فِي وَصِيّتِهِ غُلامي فُلانٌ حُرِهُم وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَلَا فَلَانًا فُكَانَةً عَلَى الكِتَابَة .

### كتاب المدبر

القضاء في المدبر. جامع ما في التدبير. الوصية في التدبير. مس الرجل وليدته إذا دبرها. بيع المدبر. بيع المدبر. جراح المدبر. ما جاء في جراح أم الولد.

#### بسم الله الرحين الرحيم

# القَضَاءُ في المُدَبّرِ:

ا حدّثني مَالِكُ أَنّهُ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدُنا فِيمَنْ دَبّرَ جَارِيَةً لَهُ فَولَدَتْ وَوُلاداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيّاها، ثُمّ مَاتَتِ الجَارِيَةُ قَبْلَ الّذي دَبّرَهَا إِنّ وُلْدُها بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الّذي ثَبَتَ لها وَلا يَضُرّهُمْ هَلاكُ أُمّهِمْ، فإذَا ماتَ الّذي كَانَ دَبّرَها فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثّلُثُ. وَقَالَ مَالِكُ: كُلّ ذَاتِ رَحمٍ الّذي كَانَ دَبّرَها فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثّلُثُ. وَقَالَ مَالِكُ: كُلّ ذَاتِ رَحمٍ فَوَلَدُها بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرّةً فَولَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَولَدُها أَحْرَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُرّةً فَولَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَولَدُها أَحْرَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُرَدّبَرَةً، أَوْ مُحْدَمَةً. أَوْ مُحْدَمَةً. أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً، أَوْ مُحْدَبَرَةً، أَوْ أُمْ وَلَدٍ فَولَدُ فَولَدُ فَولَدُ مِنْهُنْ عَلى مِثْلِ حال إِمّهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَعْرَفُ بِعِتْقِهَا وَلَدُها بِمَنْزِلَتِهَا، وَإِنّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِي حَامِلُ ولَمْ يَعْلَمْ سَيَدُهَا وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكٌ: فَي مُدَبّرَةٍ وَهُي حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ مَيْكُمْ اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْ مَالِكُ: فَالسّنَةُ فيهَا أَنّ وَلَدُهَا يَمْبُولَةً بِعِثْقِهَا. قَالَ مَالِكٌ: فَالسّنَةُ فيهَا أَنْ وَلَدُهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.

٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَنْ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وهِيَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لَمَنْ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذلِكَ المُبْتَاعُ أَوْلَمْ يَشْتَرِطْهُ. قَالَ مَالَكُ: وَلَا يَحِلّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِي مِا فِي بَطْنِهَا لأَنْ ذَلِكَ عَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يدري يَحِلّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِي مِا فِي بَطْنِهَا لأَنْ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يدري

أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ، وإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ باعَ جَنِيناً في بَطْن أُمَّهِ وذَلِكَ لاَ يَحِلّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ.

٣ ـ قَالَ مَالِكُ: في مُدَبِّرٍ أَوْ مُكاتَبِ ابْتَاعَ جَارِيَةً فَوطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ، وَيَرِقُونَ بِرِقّهِ. قَالَ مَالِكُ: فإذَا أَعْتِقَ هُوَ فإنّمَا أَمِّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلِّمُ إلَيْهِ إذَا أَعْتِقَ.

# جَامعُ مَا في التَّدْبيرِ:

٤ ـ قَالَ مَالِكُ في مُدَبِّرٍ. قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجَّلْ لِي العِثْقَ وَأَعْطِيكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمةً عَلَيّ؟ فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرْ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً تُؤدي إليّ كُلّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبْدُ ثُم هَلَكَ السّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ ، أَوْ كُلّ عَامٍ عَشَرَة دَنَانِيرَ فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبْدُ ثُم هَلَكَ السّيدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ . قَالَ مَالِكُ : يَشْبُتُ لَهُ العِثْقُ وَصَارَتِ الخَمْسُونَ دِينَاراً دَيْناً عَلَيْهِ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيواثُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ .

٥ ـ قَالَ مَالِكُ في رَجُلِ دَبَرَ عَبداً لَهُ فَمَاتَ السَّيدُ وَلَهُ مَالُ حَاضِرٌ وَمَالُ غَاثِبٌ فَلَمْ يَكُنْ في مَالِهِ الحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فيهِ المُدَبِّرُ قَالَ يُوقَفُ المُدَبِّرُ بِمَالِهِ فَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حتى يَتَبَيّنَ مِنَ المَالِ الغَائِبِ، فإنْ كانَ فيمَا تَرَكَ سَيّدُهُ ممّا يَحْمِلُهُ الثّلُثُ عَتَق بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فيما تَرَكَ سَيّدُهُ ما يَحْمِلُهُ الثّلُثُ عَتَق مِنْهُ قَدْرُ الثّلُثِ وَتُركَ مَالُهُ في يَدَيْهِ.

# الوَصِيّةُ في التّدْبير:

آ لَمْ مَالِكُ: الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنْ كُلِّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلُ في وَصِيّةٍ أَوْصى بها في صِحّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنّهُ يَرُدُها مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُها مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُها مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً فإذَا دَبَّرَ فلا سَبيلَ لَهُ إلا رَدَّ ما دَبَّرَ. قَالَ مالكُ وكلُ ولدٍ وَلَدَتْهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً فإذَا دَبَّرَ فلا سَبيلَ لَهُ إلا رَدَّ ما دَبَّرَ. قَالَ مالكُ وكلُ ولدٍ وَلَدَتْهُ

أَمَةُ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَن سَيّدَهَا يُغَيّرُ وَصِيّتَهُ إِنَّ شَاءَ وَيَرُدّها مَتَى شَاءَ ولَمْ يَثْبُت لها عَتَاقَةٌ وإنّما هي مَنْ ذِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لَجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدي فُلانَةٌ حَتّى أُمُوتَ فَهْيَ حُرّةٌ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لها ذَلِكَ، وإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَها لأَنّهُ مَالِكُ: فإنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لها ذَلِكَ، وإنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَها لأَنّهُ لَمْ يُدْخِلُ وَلَدَها في شيءٍ ممّا جَعَلَ لها. قَالَ والوصِيّةُ في العَتَاقَةِ مُخَالِفَةً للتَّذْبِيرِ فَارَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مضى مِنَ السّنّةِ، قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الوَصِيّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّذْبِيرِ كَانَ كُلّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْييرِ وَصِيّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فيهَا مِنَ العَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ كَانَ عُلَى مُؤْلِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.

٧ - قَالَ مَالِكُ: في رَجُلٍ دَبَرَ رَقِيقاً لَهُ جَمِيعاً في صِحّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضِ بُدِى الْأَوّلِ فَالأَوّلِ مَالُوّلِ مَالُكُ الثّلُثَ، وَإِنْ كَانَ دَبَرَهُمْ جَمِيعاً في مَرضِهِ، فَقَالَ فُلانٌ حُرّ، وَفُلانٌ حُرّ، وَفُلانٌ حُرّ في كَلام واحِدٍ إِنْ حَدَثَ بي في مَرضي هذَا حَدَثُ مَوْتٍ أَوْ دَبّرَهُمْ جَمِيعاً في كَلام واحِدٍ إِنْ حَدَثَ بي في مَرضي هذَا حَدَثُ مَوْتٍ أَوْ دَبّرَهُمْ جَمِيعاً في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصُوا في الثّلُثُ وَلَمْ يُبَدّأُ أَحَدٌ مِنْهم قَبْلَ صَاحِبِهِ وإنّما هي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَاصُوا في الثّلُثُ بَالِخاً مَا وَصِيّةٌ وإنّما لَهُمُ الثّلُثُ بُالِخاً مَا وَصِيّةٌ وإنّما لَهُمُ الثّلُثُ بُالِخا مَا لَكَمْ بَلْ وَلا مَالِكُ في مَرضِهِ. قَالَ مَالِكُ في رَجُلٍ دَبّرَ غُلاماً لَهُ فَهَلَكَ السّيدُ وَلا مَالَ لَهُ إِلاَ العَبْدُ المُدَبِّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالُ قَالَ رَجُلٍ دَبّرَ غُلاماً لَهُ فَهَلَكَ السّيدُ وَلا مَالَ لَهُ إِلاَ العَبْدُ المُدَبِّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالُ قَالَ رَجُلٍ دَبّرَ غُلاماً لَهُ فَهَلَكَ السّيدُ وَلا مَالَ لَهُ إِلاَ العَبْدُ المُدَبِّرُ وَلِوْمَنَ عَلَيْهِ ثُلُثُ مَالًا غَيْرَهُ. قَالَ مَالِكٌ في مُدَبِّرٍ كَاتَبَهُ سَيّدُهُ فَمَاتَ السّيدُ وَلَمْ مَالُهُ بِيَدَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ في مُدَبِّرٍ كَاتَبَهُ سَيّدُهُ فَمَاتَ السّيدُ وَلَمْ عَلْهُ وَلَمْ مَالًا غَيْرَهُ. قَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ مِنْهُ وَلُوضَعُ عَنْهُ وَلَكُ عَالَمَ كِتَابَةِ وَيَحُونُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَالًا غَيْرَهُ. قَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ مِنْهُ وَلُوصَعُ عَنْهُ وَلُكُ عَالَمَ عَنْهُ وَلَا عَلْمَ وَيُومَنِعُ عَنْهُ وَلَوْمَاتُ عَنْهُ وَلَا عَلْمَ وَيَعْمُ وَلَا عَلْمَ الْكُولُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَالًا عَيْرَهُ اللّهُ عَلَى مَالُكُ : يُعْتَقُ مِنْهُ ولَهُ مَالَ عَنْهُ وَلَا عَلْمَ عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا مَالِكُ : يُعْتَقُ مِنْهُ وَلَهُ مُعُلِمًا عَنْهُ وَلَكُ مَالًا عَيْرَهُ مَالًا عَيْرَهُ وَلَهُ المُدَبِّرِ وَلِلْعُوالِ مَالًا عَلْمَ عَلْهُ وَلَا مَالِكُ : يُعْتَلُ مَالًا عَنْهُ وَلَا مَالِكُ الْعَلَا عَلْمُ عَنْهُ وَلَا مَالِكُ الْمُعَلِلُ فَالْمُ عَنْهُ وَلَا مَالِعُ عَنْهُ وَلَا مَالِا عَلَا مَالِلُكُ الْعُلْمُ اللّهُ ع

 يَتَعَقّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدّهُ بِهِ، فَإِذَا أَعْتَق المُدَبِّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّلُثِ في الّذي أَعْتَق شَعْرَهُ بِهِ، فَإِذَا أَعْتَق المُدَبِّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقيَ مِنَ الثَّلُثِ في تُلُثِ مَال المَيّتِ، فإنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلُ الثَّلُثِ مَال المَيّتِ، فإنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلُ الثَّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ المُدَبِّرِ الأوّل .

### مَسّ الرَّجُلِ وَليدَتَهُ إِذَا دَبّرَهَا:

٩ ــ حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ دَبِّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطُؤهُمَا وَهُمَا مُدَبِّرَتَانِ.

١٠ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ المُسَيّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبِّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتُهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُها بِمَنْزِلَتِهَا.

# بَيْعُ المُدَبّرِ:

١١ ـ قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في المُدَبِّرِ أَنَّ صَاحِبَه لاَ يَبِيعُهُ، وَلاَ يُحَوِّلُه عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فيهِ وَأَنّهُ إِنْ رَهِقَ سَيّدَهُ دَيْنُ فإِنّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيّدُهُ فإِنْ مَاتَ سَيّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ في ثُلُثِهِ لأَنّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ ما عَاشَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْدُمهُ حَيَاتَهُ ثُمّ يَعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ سَيّدُ المُدَبِّرِ وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ سَيّدُ المُدَبِّرِ وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ سَيّدُ المُدَبِّرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالمُدَبِّرِ عَلَيْهِ وَيْنُ مُحِيطً بِالمُدَبِّرِ بِيعَ في دَيْنِهِ لأَنّهُ إِنّمَا يَعْتِقُ في التَّلُثِ. قَالَ فإنْ كَانَ الدّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلاّ بِنِصْفِ العَبْدِ بِيعَ فِصْفُهُ للدّينِ ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ ما بقي بَعْدَ الدّيُن .

١٢ - قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ المُدَبِّرِ، وَلاَ يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إلاّ أَنْ يَشْتَرِيَ المُدَبِّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ أَوْ يُعْطَى أَحَدٌ سَيِّدَ أَنْ يَشْتَرِيَ المُدَبِّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ أَوْ يُعْطَى أَحَدٌ سَيِّدَ

المُدَبِّرِ مالاً وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبِّرَهُ فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً. قَالَ مَالِكُ: وَوَلاَؤهُ لِسَيِّدِهِ الذي دَبِّرَهُ.

١٣ ـ قَالَ مَالِكُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ المُدَبِّرِ لَانَّهُ غَرَرٌ لِا يُدُرى كَمْ يَعِيشُ سَيّدُهُ فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. قَالَ مَالِكُ: في العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصّتَهُ إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ فإنِ اشْتَرَاهُ الّذي دَبَرَهُ كَانَ مُدَبِّراً كُلّهُ، وَإِنْ فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُما حِصّتَهُ إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ فإنِ اشْتَرَاهُ الّذي دَبَرَهُ كَانَ مُدَبِّراً كُلّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ انْتَفَضَ تَدْبِيرُهُ إلّا أَنْ يَشَاءَ الّذي بَقي لَهُ فيهِ الرّق أَنْ يُعْطِيهُ شَريكَهُ اللّهِ وَبَانَ مُدَبِّراً كُلّهُ، وَقَالَ مَالِكُ اللّهِ رَبّى وَبَلْ مُعْرَانِيّا فَأَسْلَمَ العَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ : يُحَالُ بَيْنَهُ في رَجُل نَصْرانيّ دَبّرَ عَبْداً لَهُ نَصْرانِيّا فَأَسْلَمَ العَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ : يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَبْدِ وَيُخَارَجُ عَلَى سَيّدِهِ النّصْرانِيّ وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتّى يَتَبَيّنَ أَمْرُهُ فإنْ وَبَيْنَ العَبْدِ وَيُخَارَجُ عَلَى سَيّدِهِ النّصْرانِيّ وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتّى يَتَبَيّنَ أَمْرُهُ فإنْ هَلَكَ النّصْرَانِيّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُضِي دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ المُدَبِّرِ إلّا أَنْ يَكُونَ في مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدّيْنَ فَيَعُرُقُ المُدَبِّرُ المُدَبِّرُ اللّهُ الدَّيْنَ فَيَعُرُقُ المُدَبِّرُ المُدَبِّرِ إلّا أَنْ يَكُونَ في مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدّيْنَ فَيَعُرُقُ المُدَبِّرُ المُدَبِّرُ اللّهُ الذَيْنَ فَيَعُرُقُ المُدَبِّرُ المُدَبِّرُ المُدَيِّنَ فَي عَلَيْهِ دَيْنٌ قُضِي دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ المُدَبِّرِ إلاّ أَنْ يَكُونَ في مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَيْنَ فَيعُرُقُ المُدَبِّرُ

# جِرَاحُ المُدَبِّرِ:

15 - حدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَر بْنَ عَبْدِ العَزيزِ قَضَى في المُدَبّرِ إِذَا جَرَحَ أَنّ لِسَيْدِهِ أَنْ يُسَلّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إلى المَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ المَجْرُوحِ فَيْفَاصّهُ بِجَرَاحِهِ، منْ دِيّةِ جَرْحِهِ فإنْ أدّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيّدُهُ رَجَعَ إلى سَيّدِهِ. وَيُقَاصّهُ بِجَرَاحِهِ، منْ دِيّةِ جَرْحِهِ فإنْ أدّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ مَالِكً : والأمْرُ عِنْدَنَا في المُدّبّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمّ هَلَكَ سَيّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمّ يُقْسَمُ عَقْلُ الجَرْحِ أَنْ اللّهَ يُن بَايْدي الوَرَقَةِ إِنْ شَاوُوا أَسْلَمُوا اللّه عَنْ مَنْهُ وَيَكُونُ ثُلُقَاهُ عَلَى الثَّلُثِينِ بِللّذِينِ بِأَيْدي الوَرَقَةِ إِنْ شَاوُوا أَسْلَمُوا اللّه عَلَى التَلْمُوا اللّهُ عَلَى التَّلُقِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مَنْهُ إلى صَاحِبِ الجَرْحِ ، . وَإِنْ شَاوُوا أَعْطُوهُ ثُلُثِي العَقْلِ وَأَمْسَكُوا اللّه عَلَى العَبْدِ وَلِكَ أَنّ عَلَى النّهُ الْحَرْحِ إِنّمَا كَانَتْ جِنَايَةً مِنَ العَبْدِ وَلَكُ أَن عَقْلَ ذَلِكَ الّذي أَحْدَثَ العَبْدَ بِاللّهِ يَتُولُ مَا صَنَع عَنَى وَيْتُهِ وَتَدْبِيوهِ فإنْ كَانَ عَلَى العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيّدِ فَلَمْ وَانْ كَانَ عَلَى العَبْدِ بِيعَ مِنَ العَبْدِ بِيعَ مِنَ العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيّدِ فَإِنْ كَانَ عَلَى العَبْدِ بِيعَ مِنَ العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيّدِ فَإِنْ كَانَ عَلَى العَبْدِ وَيْنُ للنّاسِ مَعَ جِنَايَةِ العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيّدِ فَإِنْ كَانَ عَلَى العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيّدِ فَلْ الْمَدْدِ بِيعَ مِنَ المَبْدِ فِي أَلَوْ الْمَاسِ مَعَ جِنَايَةِ العَبْدِ بِيعَ مِنَ السَيْعِ فَنَ الْمَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمَاسِ مَعَ جِنَايَةِ العَبْدِ بِيعَ مِنَ السّيَالِ مِنْ المَدْدِ اللّهَ عَلَى السّيّدِ فَإِنْ كَانَ عَلَى المَاسِ مَعَ جِنَايَةِ العَبْدِ بِيعَ مِنَ المَاسِ اللّهِ عَلَى السّيْدِ فَالْ الْمُعْودُ أَلْكُولُ الْمَاسِ مَعَ جَنَايَةً العَبْدِ بِيعَ مِنَ المَاسُ الْمَاسُ المَاسَلَ عَلَى المَاسَلَ عَلَى المَاسَلَةَ المَاسَ مَا مَا صَلْعَالِ المَاسُلُ عَلَى المَاسَلُ المَاسَلُ ا

المُدَبّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الجَرْحِ وَقَدْرِ الدّيُنِ ثُمّ يُبَدّاً بِالْعَقْلِ الّذي كَانَ في جِنايةِ العَبْدِ فَيُقْضِى مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ ثُمَّ يُقْضِى دَيْنُ سَيَّدِهِ، ثُمَّ يُنْظُرُ إلى مَا بَقيَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ العَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ العَبْدِ هي أُولي مِنْ دَيْنِ سَيّدِهِ، وَذَلِكَ أَنّ الرّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْداً مُدَبّراً قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِينَارِ، وَكَانَ العَبْدُ شَجّ رَجُلًا حُراً مُوْضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكُ: فإنَّهُ يُبْدَأُ بِالخَمْسينَ دِينَاراً التي في عَقْلِ الشَّجِّةِ فَتُقْضى مِنْ ثَمَن العَبْدِ ثُمَّ يُقْضى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظُرُ إلى ما بَقيَ مِنَ العَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ للوَرَثَةِ فالعَقْلُ أَوْجَبُ في رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيَّدِهِ وَدَيْنِ سَيَّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذي، إِنَّمَا هُوَ وَصِيّةٌ في ثُلُثِ مَالِ المَيّتِ فَلَا يَنْبَغي أَنْ يَجُوزَ شيءٌ مِنَ التّدْبيرِ وعَلى سَيّدِ المُدَبّرِ دَيْنً لَمْ يُقْضَ، وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةً وَذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصى بهَا أَوْ دَيْنِ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ كانَ في ثُلُثِ المَيْتِ مَا يَعْتِقُ فيهِ المُدَبّر كُلَّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ العَقْدُ اللَّيَّةَ كَامِلَةً وذلكَ إِذَا لَمَ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: في المُدَّبِّر إِذَا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسْلَمَهُ سَيَّدُهُ إِلَى المَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيَّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَتْرُكُ مَالًا غَيْرَهُ، فَقَالَ الوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلَّمُهُ إلى صَاحِب الجَرْحِ ، وَقَالَ صَاحِبُ اللَّيْن أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الغَرِيمُ شَيْئًا فَهُ وَ أُولِي بِهِ وَيُحَطَّ عَنِ اللَّذِي عَلَيْهِ الدِّينُ قَدْرُ مَا زَادَ الغَريمُ عَلى دِيَةِ الجَرْحِ فإنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذُ العَبْدَ، وَقَالَ مَالِكُ: في المُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ ولَهُ مَالٌ فَأْبِي سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ، فإنَّ المَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ المَدَبّر في دِيَةٍ جُرْحِهِ، فإنْ كَانَ فيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفي المَجْرُوحُ دِينةً جُرْجِهِ وَرَدّ المُدَبّرَ إلى سَيّدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ وَفَاءً اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةٍ جُرْجِهِ واسْتَعْمَلَ المُدَبّر بما بَقيَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ.

# مَا جَاءَ في جِرَاحِ أَمَّ الوَلَدِ:

10 \_ قَالَ مَالِكُ في أُمّ الوَلَدِ تَجْرُحُ إِنّ عَقْلَ ذلِكَ الجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيّدِهَا في مَالِهِ إِلّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمّ الوَلَدِ فَلَيْسَ عَلَى سَيّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَذَلِكَ أَنّ رَبّ العَبْدِ أَوِ الوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلامَهُ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ واحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَ كَثُرَ العَقْلُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيّدُ أُمّ الوَلَدِ أَنْ يُسَلّمَهَا لَمَا مَضى في ذلِكَ مِنَ السّنةِ، العَقْلُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيّدُ أُمّ الوَلَدِ أَنْ يُسَلّمَهَا لَمَا مَضى في ذلِكَ مِنَ السّنةِ، فإنّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا فَإِنّهُ وَلَيْ الْعَلَمْ أَنْ يُسْلَمَهَا أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا.

#### كتاب الحود

ما جاء في الرجم.
ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا.
جامع ما جاء في حدّ الزنا.
ما جاء في المغتصبة.
الحد في القذف والنفي والتعريض.
ما لا حد فيه.
ما يجب فيه القطع.
ما جاء في قطع الآبق والسارق.
ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان.
جامع القطع.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# مًا جَاءَ في الرَّجْمِ:

الله عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ اليَهُودُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَذَكَرُوا لَهُ أَنْ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ، فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوها فَوضَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَها، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ سَلام ارْفَعْ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمّدُ فَيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمّدُ فَيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُو عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرِّجُلَ يَعْنَى يَحْنِي يُحِنِي يُحِنِي يُوعِها وَتَعْ عَلَى المَوْرَأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةُ . قَالَ مَالِكُ : يَعْنِي يَحْنِي يُحِنِي يُكِبُ عَلَيْهِ.

٧ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسَلَمَ جَاءَ إلى أبي بَكْرٍ الصّديقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَنْ أَسَلَمَ جَاءَ إلى أبي بَكْرٍ الصّديقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكُرْتَ هذَا لأَحَدٍ غَيْري؟ فَقَالَ لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَتُبْ إلى الله وَاسْتَتِرْ هَلْ ذَكُرْتَ هذَا لأَحَدٍ غَيْري؟ فَقَالَ لاَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَتُب إلى الله وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله ، فإنّ الله يَقْبَلُ التّوبَة عَنْ عِبَادِهِ، فَلَمْ تُقْرِرْ نَفْسُهُ ، حَتّى أَتَى عُمَرَ بْنَ

الحَطّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأبي بَكُر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أبو بَكُر فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَن الأَخِرَ زَنَى، فَقَالَ فَلَمْ تُقْرِرْ نَفْسُهُ حَتّى جَاءَ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنّ الأَخِرَ زَنَى، فَقَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ فَلاثَ مَرّاتٍ كُلّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ إلى أَهْلِهِ فَقَالَ أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ جِنّةً؟ فَقَالُوا يا رَسُولَ الله والله إنه لَهُ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ أَيشُولُ الله عَلَيْهِ أَبِكُرٌ أَمْ ثَيّبٌ؟ فَقَالُوا بَلْ ثَيّبٌ يَا رَسُولَ الله ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَ.

٣ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسَلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزّالٌ, يَا هَزّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِلَغَني أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسَلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزّالٌ, يَا هَزّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِهِ فَي بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ. قَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيد فَحَدّثْتُ بهذَا الحديثِ في بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً لَكَ. قَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيد فَحَدّثْتُ بهذَا الحديثِ في مجلِس فيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْم ِ بْنِ هَزّالُ الأَسْلَميّ ، فَقَالَ يَزِيدُ هَزّالٌ جَدّي ، وَهذَا الحَدِيثُ حَقّ.

٤ ـ حدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَـرُجِمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤخَذُ الرّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

٥ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَعْقُوب بْنِ زَيْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُلَيْكَةَ أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلى رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتُهُ أَنّهَا زَنتْ وَهْيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيهِ إِذْهَبِي حَتّى تَضَعِي، فَلَمّا وَضَعَتْ جَاءَتُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيهِ إِذْهَبِي حَتّى تُرْضِعِيهِ، فَلَمّا أَرْضَعَتْهُ وَضَعَتْ جَاءَتُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيهِ إِذْهَبِي حَتّى تُرْضِعِيهِ، فَلَمّا أَرْضَعَتْهُ وَضَعَتْ جَاءَتُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيهِ إِذْهَبِي حَتّى تُرْضِعِيهِ، فَلَمّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ فَاسْتَوْدَعَتُهُ ثُمّ جَاءَتْ، فأمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.

٦ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مُسْعُودٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنيّ أنّهُمَا أخْبَرَاهُ أنّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا مُسْعُودٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنيّ أنّهُمَا أخْبَرَاهُ أنّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا

إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ الله اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَآئَذَن لِي في الآخرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ الله ، فَاقْض بَيْنَنا بِكِتَابِ الله وَآئَذَن لِي في أَنْ أَتَكَلَّم ، فَقَالَ تَكَلَّم ، قَالَ إِنّ ابْني كَانَ عَسِيفاً عَلى هذَا فَزَنَى بِامْرَأتِهِ أَنْ أَتَكَلَّم ، فَقَالَ تَكَلَّم ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمّ إِنّي فَأَخْبَرَني أَنّ عَلَى ابْني الرّجْم ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمّ إِنّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبرونِي أَنّ مَا عَلى ابْني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْريبُ عَام ، وَأَخْبَرُونِي إِنّمَا الرّجْمُ عَلى امْرَأتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَمَا والّذي نَفْسي بِيَدِهِ وَأَخْبَرُونِي إِنّمَا الرّجْمُ عَلى امْرَأتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله إِنّهُ أَمَا والّذي نَفْسي بِيَدِهِ لَا فَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله ، أمّا غَنْمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدّ عَلَيْكَ ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَبَهُ عَاماً ، وأَمَرَ أَنْيساً الأَسْلمي أَنْ يَأْتِي امْرَأَة الآخِرِ، فإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، وَعَرَبَهُ عَاماً ، وأَمَرَ أَنْيساً الأَسْلمي أَنْ يَأْتِي امْرَأَة الآخِرِ، فإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها ، وأَمَرَ أَنْيساً الأَسْلمي أَنْ يَأْتِي امْرَأَة الآخِرِ، فإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها ، فَامَرَ أَنْيساً الأَسْلمي أَنْ يَأْتِي امْرَأَة الآخِرِ، فإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها ، فَامْ وَالَ مَالِكُ : والعَسِفُ الأَجِيرُ .

٧ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْهِلُهُ حتى آتي بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ نَعَمْ.

٨ ـ حدّ ثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبدِ الله بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ يَقُولُ الرّجْمُ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الخَصِنَ إِذَا قَامَتِ البَيّنةُ في كِتَابِ الله حَقّ عَلى مَنْ زَنَى مِنَ الرّجَالِ والنّسَاءِ إِذَا أَحْصِنَ إِذَا قَامَتِ البَيّنةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. حدّ ثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسْعِيد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيد عَنْ السَّامِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللّيْشِيّ إِلَى الْمَرَأْتِهِ يَعْدَ عَمْ الْمَرَأْتِهِ رَجُلًا فَبَعْتَ عُمَلُ بْنُ الخَطّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللّيْشِيِّ إِلَى الْمَرَأَتِهِ يَسْلُها عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاها وَعِنْدَها نِسْوَةً حَوْلِها فَذَكَرَ لَها اللّذي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَر بْنِ لَكَ سُلُوا عَلَى الْمَوْتُ بَعْ وَتُعَلَى يُلَقّنُهَا أَشْبَاهُ ذَلِكَ لِتُنْزِعَ فَأَبَرُ الْحَلَالِ فَامَرُ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ.

٩ ـ حدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ

يَقُولُ: لمّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ مِنْ مِنى أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ ثُمّ كَوْمَ كَوْمَةً بَطْحَاءً ثُمّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَه وَاسْتَلْقَى ثُمّ مَدّ يِدَيْهِ إلى السّمَاءِ فَقَالَ: اللّهُمّ كَبُرَتْ سِنّي، وَضَعُفَتْ قُوتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيّع وَلَا مُفَرّط شِنّي، وَضَعُفَتْ قُوتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيّع وَلَا مُفَرّط ثُمّ قَدِمَ المَدِينَة فَخَطَبَ النّاسَ فَقَالَ أَيّهَا النّاسُ قَدْ سُنّتُ لَكُمْ السّننُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الوَاضِحَةِ إِلّا أَنْ تَضِلُوا بِالنّاسِ يَمِيناً وشِمَالاً لَكُمُ الفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الوَاضِحَةِ إِلّا أَنْ تَضِلُوا بِالنّاسِ يَمِيناً وشِمَالاً وَضَرَبَ بإحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى ثُمّ قَالَ إِيّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرّجْمِ وَضَرَبَ بإحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى ثُمّ قَالَ إِيّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرّجْمِ وَضَرَبَ بإحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى ثُمّ قَالَ إِيّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرّجْمِ يَقُولُ قَائِلُ لَا نَجِدُ حَدَيْنِ فِي كِتَابِ الله فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله عَلَى وَرَجَمْنا والّذي يَقُولُ قَائِلُ لاَ نَجِدُ حَدَيْنِ فِي كِتَابِ الله فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله عَيْ كِتَابِ الله تَعَالَى اللّه عَلَى اللّه تَعَالَى اللّهُ عَلَى مَالِكٌ وَلَكُ السَّيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالسَّيْخُ وَالسَّيْخُ وَالسَّيْخُ يُعْنِي الثَيْبَ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالسَّيْخُ وَالشَيْخَةُ يعْنِي الثَيْبَ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالسَّيْخُ وَالشَيْخَةُ يعْنِي الثَيْبَ وَالشَيْخَةُ وَالْمُهُوهُمَا البَتّةَ وَالْتَهُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخَةُ يعْنِي الثَيْبَ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخُ وَالشَيْخَةُ يعْنِي الثَيْبَ وَالشَيْخَةُ وَالْجُمُوهُمَا البَتَةَ .

١٠ - حدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ أَتِي بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَـدَتْ في سِتّةِ أَشْهُوٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عليّ بْنُ أَبِي طَالِبِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا في سِتّةِ أَشْهُو فَأَمّرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عليّ بْنُ أَبِي طَالِبِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً. وَقَالَ وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِم الرّضَاعَة فالحَمْلُ والوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُم عَلَيْهَا فَبَعَث عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ في أَثْرِها فَوَجَدَها قَدْ رُجِمَتْ.

الله عَمَلُ عَمَلَ قَوْمِ مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ اللهِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لَوْ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.

# مَا جَاءَ فيمَنْ اعْتَرَفَ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنَا:

١٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَذَعا لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِسَوْطٍ فَاتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَاتِيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لَمْ تُقْطَعْ نَمَرَتُهُ، فَقَالَ دُونَ هَذَا فَاتِيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لَمْ تُقْطَعْ نَمَرَتُهُ، فَقَالَ دُونَ هَذَا فَاتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبّ بِهِ وَلانَ فَأَمَر بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَجُلِد ثُمّ قَالَ أَيّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الله مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القَادُورَات شَيْئًا فَلْيَسْتَورْ بِسِنْرِ الله فإنّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله. حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنَ صَفِيّة فإنّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله. حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنَ صَفِيّة فِينَتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنْ أَبَا بَكُر الصّديق أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكُر فَجُلِدَ فَاسُو بِالزّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَامَرَ بِهِ أَبُو بَكُر فَجُلِدَ فَأَحْبَلَهَا ثُمّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَامَرَ بِهِ أَبُو بَكُر فَجُلِدَ فَأَحْبَلَهَا ثُمّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَامَرَ بِهِ أَبُو بَكُر فَجُلِدَ لَكُ مُنَا عَلَى فَعْمَ عِلَى وَيَعْ عَلَى وَبُولِ عَلَى اللّهِ يَعْمَلُ وَلَكَ أَنَ الْكَدَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى وَجُعِ كَذَا وَكَذَا لَكَ لَلْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ أَلُهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنُوا.

## جَامعُ مَا جَاءَ في حَدّ الزّنَا:

١٣ - حدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبِدِ الله بْنِ عَبِدِ الله بْنِ عَبِدِ الله بْنِ عَبِدِ الله عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنيّ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوها، ثُمّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوها بِضَفِير. قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِي فَاجْلِدُوها ثُمّ بَيعُوها بِضَفِير. قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِي فَاجْلِدُوها ثُمّ بَيعُوها بِضَفِير. قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثّالِثَةِ، أو الرّابِعَةِ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ والضّفيرُ الحَبْلُ.

1٤ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمُسِ وَأَنّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَه عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِد الوَلِيدَةَ لأَنّهُ اسْتَكْرَهِهَا.

١٥ ـ حدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَيّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَحْزُومي قَالَ أَمَرني عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ في فِي غَبْدَ الله بْنَ عَيّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَحْزُومي قَالَ أَمَرني عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ في فِي فَيْ وَلَائِد مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسينَ خَمْسينَ في الزّنَا.

#### مَا جَاءَ في المُغْتَصَبَةِ:

17 ـ قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في المَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لها فَتَقُولُ قَدِ اسْتُكْرِهَتْ أَوْ تَقُولُ تَزَوَّجْتُ إِنّ ذَلكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وإنها يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدِّ إِلّا أَن يَكُونَ لها على مَا ادَّعَتْ مِنَ النّكاحِ بَيّنَةُ أَوْ عَلى أَنّهَا اسْتُكْرِهَتْ أَوْ جَاءَتْ تَدْمِي إِنْ كَانَتْ بِكُراً أَوْ استَغَاثَتْ حَتّى أَتِيَتْ وهي عَلى ذلِكَ الْحَالِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الأَمْرِ الذي تَبْلُغُ بِهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا. قَالَ فَإِنْ لَمْ الْحَالِ ، أَوْ مَا أَشْبَهُ هذَا مِنَ الأَمْرِ الذي تَبْلُغُ بِهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَاتِ بِشَيءٍ مِنْ هذَا أَقِيمَ عَلَيْهَا الحَدّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ما ادّعَتْ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَإِن مَالِكُ: والمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتّى تَسْتَبرىء نَفْسَهَا بِشَلاثِ حِيض، قَالَ فَإِن ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فَلاَ تَنْكِحُ حَتّى تَسْتَبرىء نَفْسَهَا مِنْ يَلْكَ الرّبَبة.

# الحَدّ في القَذْفِ وَالنَّفْي وَالتّعْرِيضِ:

١٧ - حدّ ثني مَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَادِ أَنّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بِنْ عَبْدِ العَزيدِ عَبْدًا في فِرْيَةَ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو النّزَادِ فَسَالْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَدْرَكَتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ، والخُلَفَاءَ هَلُمّ جَرّاً، فَلَا أَدْرَكَتُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ، والخُلَفَاءَ هَلُمّ جَرّاً، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً في فِرْيَة أَكْثَرَ مِنْ أَربَعِينَ. حدّ ثني مَالِكُ عَنْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً في فِرْيَة أَكْثَر مِنْ أَربَعِينَ. حدّ ثني مَالِكُ عَنْ زُريْق بْنِ حَكيم الأَيْلِي أَنّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحُ اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ فَكَأَنّهُ اسْتَبْطَأَهُ، فَلَمّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانِي، قَالَ زُرَيْقُ فاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، فَلَمّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانِي، قَالَ زُرَيْقُ فاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ لَهُ يَا زَانِي، قَالَ زُرَيْقُ فاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ لَهُ يَنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَ عَلَى نَفْسِي بالزّنا، فَلَمّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَى قَلْمُ أَنْ أَنْ فَكَانَهُ الْعَرْيِز وَهُو الوالَى يَوْمَئِذُ أَذْكُو لَهُ ذَلِكَ أَنْ فَكَتَبُ فَكَتَبْتُ فِيهِ إلى عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز وَهُو الوالَى يَوْمَئِذُ أَذْكُو لَهُ ذَلِكَ. فَكَتَبَ

إلى عُمَر أَنْ أَجِرْ عَفْوَهُ، قَالَ زُرَيْق وَكَتَبْتُ إلى عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزيزِ أَيْضاً أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَويْهِ وَقَدْ هَلَكا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ فَكَتَبَ إلى عُمَرُ: إنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ في نَفْسِهِ، وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوْيْهِ وَقَدْ هَلَكا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ في نَفْسِهِ، وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوْيْهِ وَقَدْ هَلَكا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ الله إلاّ أَنْ يُريدَ سَتْراً، قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِكِتَابِ الله إلاّ أَنْ يُريدَ سَتْراً، قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرّجُلُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيّنَةً، فإذَا كَانَ الرّجُلُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيّنَةً، فإذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ.

١٨ - حدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ قَالَ في رَجُل قَذَتَ قَوْماً جَمَاعَةً أَنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا حَدّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكٌ: وإِنَ تَفَرّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا حَدّ وَاحِدٌ. حدّثني مَالكٌ عَنْ أَبِي الرّجَالِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَنْ إِلاّ حَدّ وَاحِدٌ. حدّثني مَالكٌ عَنْ أَبِي الرّجَالِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ بَنِ النّعْمَانِ الأَنْصَارِيّ، ثمّ مِنْ بَنِي النّجّارِ عَنْ أَمّهِ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ رَجُلَيْنِ اسْتَبًا في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخرِ والله مَا أَبِي بِزَانَ وَلاَ أُمّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشار في ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ، فَقَالَ قَائِلُ مَل أَبِي بِزَانَ وَلاَ أَمّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشار في ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ، فَقَالَ قَائِلُ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأَمّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَدَ أَبَاهُ وَأُمّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأَمّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا إلاّ في نَفي أَوْ قَذْف أَوْ فَخَلَدَهُ عُمَرُ الحَدّ ثَمَانِينَ. قَالَ مَالِكٌ: لا حَدّ عِنْدَنا إلاّ في نَفي أَوْ قَذْف أَوْ تَعْرِيض يُرَى أَنْ قَائِلَهُ إِنّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيا أَوْ قَذْفاً، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الحَدّ تَمَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنّ عَلَيْهِ الحَدّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمِّ الّذِي نُفي مَمْلُوكَةً فإنْ عَلَيْهِ الحَدّ.

#### مَا لا حَدّ فيهِ:

١٩ ـ قَالَ مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأُمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكُ أَنّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدِّ وَأَنّهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ وَتُقَوّمُ عَلَيْهِ الجَارِيَةُ حينَ حِمَلَتْ فَيُعْطَى شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثّمَنِ وَتَكُونُ الجَارِيَةُ لَهُ وعَلَى هذَا الأَمْرُ عِنْدنا. قَالَ مَالِكُ في الرّجُلِ يُحِلّ للرّجُلِ جَارِيَتَهُ إِنّهُ إِنْ أَصَابَهَا الّذي أَحِلَّ عِنْدنا. قَالَ مَالِكُ في الرّجُلِ يُحِلّ للرّجُلِ جَارِيَتَهُ إِنّهُ إِنْ أَصَابَهَا الّذي أَحِلَتْ

لَهُ قُوّمِتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْلَمْ تَحْمِلْ وَدُرى عَنْهُ الحَدِّ بِذَلِكَ فإنْ حَمَلَتْ أَوْلَمْ تَحْمِلْ وَدُرى عَنْهُ الحَدِّ بِذَلِكَ فإنْ حَمَلَتْ أَوْلَهُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ أَنّهُ يُحْمَلَتْ أَوْلَهُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ أَنّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحَدِّ وَتُقَامَ عَلَيْهِ الجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْلَمْ تَحمِلْ.

٢٠ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ: لِرَجُل خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لامْرَأتِهِ مَعَهُ في سَفَر فَاصَابَهَا فَعَارَتِ امْرَأتُهُ الخَطّابِ قَالَ: لِرَجُل خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لامْرَأتِهِ مَعَهُ في سَفَر فَاصَابَهَا فَعَارَتِ امْرَأتُهُ فَلَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبَتْهَا لي، فَقَالَ عُمَرُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبَتْهَا لي، فَقَالَ عُمَرُ لَنَا يَنِي بالبَيّنَةِ، أَوْ لأَرْمِينَكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ فَاعْتَرَفَتِ امْرَأتُهُ أَنّهَا وَهَبَتها لَهُ.

# مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ:

٢١ ـ حدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَـرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ في مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

٢٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حُسَيْن المَكِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ قَطْعَ في ثَمَر مُعَلَّق، وَلاَ في حَريسَةِ جَبَل المَكِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ قَطْعَ في ثَمَر مُعَلَّق، وَلاَ في حَريسَةِ جَبَل فإذَا أَوَاهُ المُرَاحُ، أو الجَرينُ فَالقَطْعُ فيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ.

٢٢ - وَحـدَّتني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بِكُو عَن أَبِيه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بِكُو عَن أَبِيه عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أَتْرُجّةً فَامَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ أَنْ تُقَوّمَ فَقُوّمَتْ بِشَلاتَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهما عُثْمَانُ بْنُ عَفْرَا يَعْمَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَن عَمْرَة بِلَدِينَادٍ فَقَطَع عُثْمَانُ يَدَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَن عَمْرَة بِلَدِينَادٍ فَقَطَع عُثْمَانُ يَدَهُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَن عَمْرَة بِنِينَادٍ فَقَالَتْ مَا طَالَ عَلَي وَمَا بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَنْ أَنْهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَي وَمَا نِسِيتُ: القَطْعُ فِي رُبُع دِينَادٍ فَصَاعِداً.

٢٣ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر بْنِ حَزْم عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر بْنِ حَزْم عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النّبِي ﷺ إلى مَكّةَ وَمَعها بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النّبِي ﷺ إلى مَكّةَ وَمَعها

مَوْلاتَانِ لها، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِ الصّدِيقِ فَبَعَثْ مَعَ المَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجّلِ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خَرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَاخَذَ الغُلامُ البُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ دَفَعَتَا ذَلكَ إلى أَهْلِهِ فَلَمّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فيهِ اللّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا البُرْدَ فَكُلّمُوا المرْأَتَيْنِ فَكَلّمُوا المرْأَتَيْنِ فَكَلّمُوا العَرْاتَيْنِ فَكَلّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ أَوْ كَتَبَتَا إلَيْهَا وَأَتْهَمَتَا العَبْدَ فَسُئِلَ العَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةٌ زَوْجُ النّبِي ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ القَطْعُ في رُبُع دِينَار فَصَاعِداً. وَقَالَ مَالِكٌ: أَحَبّ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ عَي رُبُع دِينَار فَصَاعِداً. وَقَالَ مَالِكٌ: أَحَبّ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ في مُبَنِ قِيمَتُهُ ثَلاثَةً دَرَاهمَ وإنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتّضَعَ وذَلِكَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ في عِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ، وأَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَطَعَ في أَتُرُجّةٍ قُومَتْ بِثَلاثَةٍ في مِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةً دُرَاهِمَ ، وأَنّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَطَعَ في أَتُرُجّةٍ قُومَتْ بِثَلاثَةٍ وَرَاهِمَ وَهِذَا أَحَبٌ مَا سَمِعتُ إليّ في ذَلِكَ.

## مَا جَاءَ في قَطْع ِ الآبِقِ وَالسَّارِقِ:

٢٥ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ زُرَيق بْنِ حَكِيم أَنّهُ أَخَبْرَهُ أَنّهُ أَخَدَ عَبْداً آبِقاً قَدْ سَرَقَ. قَالَ فَأَشْكَلَ عَلَي أَمْرُهُ. قَالَ فَكَتَبْتُ فيه إلى عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزينِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الوالي يَوْمَئِذٍ. قَالَ فَاخْبَرْتُهُ أَنّني كُنْتُ أَسْمَعُ أَنّ العَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. قَالَ فَكَتَبَ إليّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزينِ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُو آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. قَالَ فَكَتَبَ إليّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزينِ نَقِيضَ كِنَاني يَقُولُ كَتَبْتَ إليّ أَنّـكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنّ العَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقطَعْ يَدُهُ ، وأَنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى يَقُولُ في كِتَابِهِ: والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا تُقَلَعْ يَدُهُ ، وأَنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الله والله عَزِيزٌ حَكيمٌ. فإنْ بَلَغَتْ سَرِقتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِداً فَاقْطَعْ يَدَهُ.

٢٦ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمّد وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَرَقَ العَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ قُطِعَ. قَالَ مَالِكُ: وَذَلكَ الأمْرُ الّذي لا اخْتِلافَ فيهِ عِنْدَنا أَنّ العَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ قُطِعَ.

# تَرْكُ الشَّفَاعَةِ للسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السَّلْطَانَ:

٣٧ - وَحدّثني عَنْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ بْنُ أَمَيّةَ وَيلَ لَهُ إِنّهُ إِنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانَ بْنُ أَمَيّةَ اللّه بُنُ أَمَيّةَ اللّه بُنُ أَمَيّةَ فَنَامَ في المَسْجِدِ وَتَوسّدَ رِدَاءهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَاخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ الله عَلَيْهِ أَن تُقْطَعَ يَدَهُ، فَقَالَ السّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إلى رَسُولَ الله عَلِي وَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَلَا أَنْ تَأْتِيني بِهِ.

٢٨ - وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمن أَنَّ الزِّبَيْرَ بْنَ الْعَوّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إلى السَّلْطَانِ فَشَفَعَ لَـهُ العَوّامِ لَقِي رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إلى السَّلْطَانِ فَشَفَعَ لَـهُ النَّرْبَيْرُ إِذَا بَلَغْتُ بِهِ النَّلْطَانَ، فَقَالَ الزِّبَيْرُ إِذَا بَلَغْتُ بِهِ السَّلْطَانَ، فَقَالَ الزِّبَيْرُ إِذَا بَلَغْتُ بِهِ السَّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَّافِعَ والمُشَفِّعَ.

## جَامعُ القَطْع :

79 - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَقْطَعَ اليَدِ والرَّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلى أبي بَكْرِ الصّديق وَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَقْطَعَ اليَدِ والرَّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلى أبي بَكْرِ الصّديق فَشَكا إليهِ أَنَّ عَامِلَ اليَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْر

وأبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمّ إِنّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس امْرَأة أبي بَكْر الصّديقِ فَجَعَلَ الرّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللّهُمّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيّتَ أَهْلَ هَذَا البَيْتِ الصّالِحِ فَوَجدُوا الحُليّ عِنْدَ صَائِع زَعَمَ أَنْ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ أَهْلَ هذَا البَيْتِ الصّالِح فَوَجدُوا الحُليّ عِنْدَ صَائِع زَعَمَ أَنْ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ اللّهُ قَطَعُ أُو شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَأَمْرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصّديق فَقُطِعَتْ يَدُهُ النّسرى، وَقَالَ أَبُو بَكْر والله لَدُاؤهُ عَلى نَفْسِهِ أَشَدّ عِنْدي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ. قَالَ النّسُرى، وَقَالَ أَبُو بَكْر والله لَدُاؤهُ عَلى نَفْسِهِ أَشَدّ عِنْدي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ. قَالَ النّسُرى، وَقَالَ أَبُو بَكْر والله لَدُاؤهُ عَلى نَفْسِهِ أَشَدّ عِنْدي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ. قَالَ يَحْدى عَلَيْهِ إِنّهُ لَيْكُنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ النّهُ الحَدى يَسْرِقُ مِرَاراً، ثُمّ يُصنَعْدَى عَلَيْهِ إِنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لَجَمِيع مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدّ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الحَدّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ قُطِعَ أَيْضاً.

٣٠ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكُ أَنَّ أَبَا الرِّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاساً في حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحداً فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيَدِيَهُمْ، أَوْ يَقْتُلَ الْعَزِيزِ أَخَذْتَ بِالْيَهِ عُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ فَكَتَبَ إِلَى عُمْر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ أَخَذْتَ بِالْسُو اللّهِ يَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَسْوَاقِ محرَزَةً قَدْ أَحْرَزَها أَهْلُهَا فِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النّاسِ التي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأَسْوَاقِ محرَزَةً قَدْ أَحْرَزَها أَهْلُهَا فِي اللّهِ يَعْضَ إِنّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً مِنْ حِرْزِهِ فَبَلَغَ أَوْمَيَّةٍ مِنْ مَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فإن عَلَيْهِ القَطْعَ سَوَاءً كَانَ صَاحِبُ المَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِه، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذَلِكَ أَوْ نَهَاراً. قَالَ مَالِكً: في اللّهِ يَسِرِقُ مَا يَجِبُ مَتَاعِه، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذَلِكَ أَوْ نَهَاراً. قَالَ مَالِكً: في اللّهِ يَسِرِقُ مَا يَجِبُ مَتَاعِه، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذَلِكَ أَوْ نَهَاراً. قَالَ مَالِكً: في اللّهِ يَسِرِقُ مَا يَجِبُ مَلْهُ وَقَدْ أَخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَقُلْمُ عَلَيْهِ فَلَا لَاللّهِ يَقْطُعُ يَدُهُ وَقُلْمُ أَخِدُ المَتَاعُ مِنْهُ وَقُولَا أَولَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنَّهُ وَقُلْمُ عَلَى مَا سَرَقُ وَلَيْسَ بِهِ سُكُرٌ فَيُجُلُدُ الْمَد فَي السَرِقِ فِي السَرِقِ التِي أَخْدَت منه ولو لم المَحْدِ. قَالَ وَإِنَمَا يُهِ مَكُلُكُ تَقَطَعُ يَدُ السَارِقِ في السَرقةِ التِي أَخذَت منه ولو لم النَّيْ في القَوْم يَأْتُونَ إلى صَاحِبِها وإنّما سَرقها حين سرقها لِيَذْهُبُ بَهَا. قَالَ عَالُكُ فَي القَوْم يَأْتُونَ إلى البَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً فَيَخُرُجُونَ بِالْعِدُلِكِ فَقَالُ وَالْم الْمُنْ فَي الْقَوْم يَأْتُونَ إلى الْبَيْتِ فَيَسْرَقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً فَيَخُرُجُونَ بِالْعِدُلِكَ فَلَا عَلَى الْقُولُ إلَى الْبَيْتِ فَيَسْرَقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً فَيَخُرُجُونَ بِالْعِلْلِكَ الْمِالِقُ عَلَى مَا الْقُوم يَأْتُونَ إلى الْبَيْتِ فَيَسْرَقُونَ مِنْهُ مَنَالِكُ فَي الْقُوم يَاتُونَ إلى الْبَيْتِ فَي الْمَا مُؤْلِلَ الْمَاسِوقِ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَا لَلِي

يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً أَوِ الصَّنْدِوقِ أَوِ الخَشَبَةِ أَوَ بِالمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ممّا يَحْمِلُهُ القَوْمُ جَمِيعاً أَنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ وَذَلِكَ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً فَعَلْيْهِمْ القَطْعُ جَمِيعاً. قَالَ وإِنْ خَرَجَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتاعٍ عَلَى حَدَتِهِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا يَبْلُغُ قِيِمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً فَعَلَيْهِ القَطْعُ وَمَنْ لَمْ يُخْرُجْ مِنْهُمْ بِما تَبْلُغْ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَلاَ قَطْعَ عَلَيهِ. قَالَ يَحْيي. قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ عِنْدَنا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُل مُغْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً القَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ اللَّارِ كُلُّهَا وِذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلُّهَا هِي حِرْزُهُ، فإنْ كانَ مَعَهُ في الدّار سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَغْلُقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الجدارِ شَيْعًا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الجدارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ غَلَبَهُ وَوَجَبَ فيهِ القَطْعُ. قَالَ مَالِكُ: والأمْرُ عِنْدَنا في العَبْدِ يَسْرُقُ مِنْ مَتَاع سَيّدِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ، وَلاَ ممَّنْ يَأْمَنُ عَلى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاع سَيّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ إِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْأُمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاع سَيَّدِهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهَا. قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنَا في عَبْدِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاع سَيِّدِهِ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ، وَلاَ ممَّنْ يَأْمَنُ عَلى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاع امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ وَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِم لهَا، وَلاَ لِزَوْجِهَا، وَلاَ ممَّنْ تَامَنُ عَلى بَيْتِهَا ثُمَّ دَخَلَتْ سِرّاً فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاع سَيّدتهَا مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا. قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ التي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا ولا ممّنَ تَأْمَنُ عَلى بَيْتِهَا فَدَخَلَتْ سِرّاً فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاع زَوْجِ سَيّدَتّهَا مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ أَنّهَا تُقْطَعْ يَدُهَا. قَالَ مَالِكُ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِق مِنْ مَتَاع امْرَأْتِهِ، أو المَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنَ مَتَاع زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ إِنْ كَانَ الّذي سَرَقَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاع صَاحِبِهِ في بَيْتٍ سِوَى البَيْتِ الّذي يَغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ في حِرْزِ سِوَى البَيْتِ هُمَا فِيهِ فإنّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ فَعَلَيْهِ القَطْعُ فيهِ. قَالَ مَالِكُ في الصّبيّ الصّغير والأعْجَميّ الّذي لا يُفْصِحُ أَنّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا القَطْعُ. وَإِنْ خَرَجا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا وَعَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا فَطُعٌ. قَالَ وإنّما هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الجَبَلِ والثّمَرِ المُعَلِّقِ. قَالَ مَالِكُ: والأمْرُ عِنْدَنا فِيمَنْ يَنْبِشُ القُبُورَ أَنّهُ إِذَا بَلَغَ ما أَخْرَجَ مِنَ القُبُورِ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ عَلَى مَنْ القَبُورَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ عَلَى مَنْ القَبُورِ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ عَلَى مَنْ القَبْورَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ عَلَى مَنْ القَبْورَ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ حَرِّي يَخْرَجَ مِنَ القَبُورِ مَا يَجِبُ فيهِ القَطْعُ حَرِّدُ لِمَا فيهِ كَمَا أَنَّ البُيُوتَ حِرْزُ لِمَا فيهِ كَمَا أَنَّ البُيُوتَ حِرْزُ لِمَا فيهِ كَمَا أَنَّ البُيُوتَ حِرْزُ لِمَا فيهَا لَمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ القَطْعُ حَتّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ القَبْرِ.

## مَا لا قَطْعَ فيهِ:

٣١ - وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ مُحمّد بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ مُحمّد بْنِ يَحْيى بْنِ حَيّانَ أَنْ عَبْداً سَرَق وَدِيّاً مِنْ حَائِطٍ رَجُل فَغَرَسَهُ في حَائِطِ سَيّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ العَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ العَبْد وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ صَاحِبُ العَبْدِ إلى رَافِع بْنِ الحَكَم فَسَجَنَ مَرْوَانُ العَبْد وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ صَاحِبُ العَبْد إلى رَافِع بْنِ الحَكَم فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِع رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: لاَ قَطْعَ في خديج فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِع رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: لاَ قَطْعَ في ثَمَرٍ، وَلاَ كَشُو والكَشَرُ الجُمّارُ. فَقَالَ الرّجُلُ فإنّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم أَخَذَ غُلاماً لي وَهُو يُريدُ قَطْعَ يَدِهِ وأَنَا أُحِبّ أَنْ تَمْشي مَعَي إلَيْهِ فَتُحْبِرَهُ بِالّذي سَمِعتَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم ، فَقَالَ أَخَذْتَ غُلاماً ليَ وَهُو يُريدُ قَطْعَ يَدِهِ وأَنَا أُحِبّ أَنْ تَمْشي مَعَي إلَيْهِ فَتُحْبِرَهُ بِالّذي سَمِعتَ مِنْ رَسُولَ الله عَيْهِ فَمَسَى مَعَهُ رَافِعٌ بِهِ . قَالَ أَرَدْتُ فَطْعَ يَدِهِ . فَقَالَ لَهُ رَافِع في شَمَر ، وَلاَ كَشَو فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ سَمِعتَ رَسُولَ الله عَيْهِ يَقُولُ: لاَ قَطْعَ في ثَمَر ، وَلاَ كَشَو فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأَرْسِلَ .

٣٢ \_ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزيدَ أَنَّ عَبْدَ

الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الخَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلامٍ لَهُ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَ غُلامي هذَا فإنّهُ سَرَقَ فَقَالَ سَرقَ مرآةً لامرأتي يَدَ غُلامي هذَا فإنّهُ سَرقَ فَقَالَ لَهُ عمرُ ماذا سَرقَ؟ فَقَالَ سرقَ مرآةً لامرأتي ثمنُها ستونَ درهماً. فقال عمرُ أرسِلْهُ فليس عليه قبطعٌ. خادمكم سَرقَ مَتَاعَكُمْ.

٣٣ \_ وَحدَّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ أَتِيَ بإنْ سَهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ أَتِي بإنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعاً فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فأرْسَلَ إلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ في العِلْسَةِ قَطْعٌ.

٣٤ ـ وَحدّتني عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو فَخَوَاتِمَ مِنْ حَدِيد فَخَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا فَخَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا مَمْرَةُ يَقُولُ لَكَ خَالتُكَ عَمْرَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي أَخَدْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيء يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ قُلْتُ عَمْرَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي أَخَدْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيء يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ قُلْتُ عَمْرَةُ يَقُولُ لَكَ لا قَطْعَ إِلاّ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِداً. قَالَ أَبُو بَكُر فَأَرْسَلْتُ النّبَطِيّ. قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ المُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في اعْتِرَافِ بَعْرَفُ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيءٍ يَقَعُ الحَدِّ فِيهِ أَو العُقُوبَةُ فيهِ في بَكُر فَأَرْسَلْتُ النّبَطِيّ. قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ المُحْتَمَعُ عَلَيْهِ فِإِنَّ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيءٍ يَقَعُ الحَدِّ فِيهِ أَو العُقُوبَةُ فيهِ في الْخِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عِلَى نَفْسِهِ بِشَيءٍ يَقَعُ الحَدِّ فِيهِ أَو العُقُوبَةُ فيهِ في الْخِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عِلَى نَفْسِهِ بِشَيءٍ يَقَعُ الحَدِّ فِيهِ فَا الْعَثُوبَةُ فيهِ في اللّهِ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْعَلِي اللّهُ الْعَرَافُ عَيْرُ جَائِز عَلَى اللّهُ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ القَوْمِ عَلَى سَيّدِهِ فِي اللّهِ عَلَى مَلِكَ: في اللّه عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ القَوْمِ حَلُ اللّهُ المُخْتَمَةُ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ كَمُونَانِ مَعَ القَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْخُولِ اللّهُ المُعْرَفِي وَلِكُ مَلْكُ وَلَكُ مَلْكُ وَلِكَ مَلْكُ وَلِكَ فَلْكُ مَالِكً وَالْمَا مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكَ مَلْكُ وَلِكَ فَلْعَ الْمَالِكُ : الْأَمْ المُحْتَمَةُ وَلَكُ مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكَ مَلَكُ وَلِكَ فَلْكُ مَلْكُ وَلِكَ مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكُ مَلْكُ وَلِكُ الْمُؤْلُولُ فَلَكُ مَلُهُ عَلَى مَلْهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلِكُ وَلِكُ عَلَى مَالِكُ الْمُولِلِلُهُ المُحْتَمِعُ عَلَى اللّهُمُ المُ

عَلَيْهِ عِنْدَنا في السّارِقِ يُوجَدُ في البَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إِنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وإِنّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَل رَجُل وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْس عَلَيْهِ حَد وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُل جَلَسَ مِنَ امْرَأَة مَجْلِساً وَهُو يُريدُ أَنْ يُصيبَهَا حَرَاماً فَلَمْ يَفْعَلْ ولَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضاً في ذلِكَ حَد، يُصيبَهَا حَرَاماً فَلَمْ يَفْعَلْ ولَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضاً في ذلِكَ حَد، قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّهُ لَيْسَ في الخِلْسَةِ قَاطعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطعُ فيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ .

#### كتاب الأشربة

الحد في الخمر. ما ينهى أن ينبذ فيه. ما يكره أن ينبذ جميعاً. تحريم الخمر. جامع تحريم الخمر.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## الحَدّ في الخَمْرِ:

١ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِي وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ رِيحَ شَرَابِ فَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِي وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ رِيحَ شَرَابِ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطّلا وأنا سَائِلٌ عَمّا شَرِبَ فإنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمُرُ الحَد تَامًا.

٢ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيليّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اسْتَشَارَ في الخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرِّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَليّ بْنُ أبي طَالِب نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ وَمَانِينَ فإنّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإذَا سَكِرَ هَذَى، وَإذَا هذَى افْتَرَى أَوْ كَما قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ في الخَمْرِ ثَمَانِينَ.

٣ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ سُئِلَ عَنْ حَدَّ العَبْدِ في الخَمْرِ، فَقَالَ بَلَغَني أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ في الخَمْرِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَد جَلَدُوا عَبِيدُهُمْ نِصْفَ حَدَّ الحُرِّ في الخَمْر.

٤ \_ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ

المُسَيِّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شيءٍ إِلّا يُحِبِّ الله أَنْ يُعْفي عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًاً. قَالَ يَحْيى: قَالَ مَالِكُ: والسِّنَةُ عِنْدَنَا أَنْ كُلِّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً فَسَكِرَ، أَوْ لَمْ يَسْكُرْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدِّ.

#### مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فيهِ:

٥ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلُ أَنْ ابْلُغَهُ فَسَالْتُ ماذَا قَالَ؟ فَقِيلَ نَهِى أَنْ يُنْبَذَ في اللّه بَا اللّه الله عَنْ يُنْبَذَ في اللّه بَاءِ وَالمُزَفَّتِ.

٦ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أبِيهِ
 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى أَنْ يُنْبَذَ في الدّبّاءِ والمُزَفّتِ.

#### مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَميعاً:

٧ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَـطَاءِ بْنِ يَسَار أَنَّ رَسُول الله ﷺ نَهى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرّطَبُ جَمِيعاً، والتّمْرُ والزّبِيبُ جَمِيعاً.

٨ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثّقةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأشجَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحُبَابِ الأنْصَارِيّ عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيّ أنّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحُبَابِ الأنْصَارِيّ عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيّ أنّ رَسُولَ الله عَلْمُ وَالرّبي أَبُهُ وَالرّهُ وَالرّطَبُ جَمِيعاً. قَالَ مَالِكُ: وَهُوَ الأَمْرُ الّذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنا أَنّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْي رَسُولِ الله وَهُوَ الأَمْرُ الذي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنا أَنّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْي رَسُولِ الله عَنْهُ.

#### تَحْريمُ الخَمْرِ:

٩ - وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ البِتْعِ، فَقَالَ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

١٠ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ سُئِلَ عَنِ الغُبَيْرَاءِ فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فيهَا وَنَهى عَنْهَا. قَالَ مَالكُ: فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ مَا الغُبَيْرَاء فَقَالَ هي الأَسْكَرْكَةُ.

الله عَنْ عَنْ مَالكِ عَنْ مَالكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِ قَالَ مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ في الدَّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخِرَةِ.

# جَامعُ تَحْريم الخَمْرِ:

١٢ ـ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ المِصْرِيّ أَنّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس أَهْدَى رَجُلٌ أَنّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ الله عَلَيْ أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الله حَرّمَهَا؟ لِرَسُولِ الله عَلَيْ أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الله حَرّمَهَا؟ قَالَ لاَ فَسَارَهُ رَجُلٌ إلى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ بِمَ سَارَرْتَهُ، فَقَالَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَقَالَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنّ الذي حَرّمَ شُرْبِهَا حَرّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرّجُلُ المِزادَتَيْنِ حَتّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

١٣ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقي أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الجَرَّاحِ وأَبَا طَلْحَة الْمَارِيّ وَأَبَيّ بْنَ كَعْب شَرَاباً مِنْ فَضيخ وتَمْر. قَالَ فَجَاءَهُمْ آت فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هذِهِ الجِرَادِ فَاكْسِرُها. قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاس لنا فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ حَتى تَكسَّرَتْ.

١٤ \_ وَحدِّثني عَنْ مَالِيكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ وَاقدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ أَنْ عُمْرَ بْنَ الخَطّابِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ أَنْ هُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُ وَدِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ

حِينَ قَدِمَ الشّامَ شَكَا إليهِ أَهْلُ الشّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا لا يُصْلِحُنَا العَسَلُ، إلا هذَا الشّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ اشْرَبُوا هذَا العَسَلَ؟ قَالُوا لا يُصْلِحُنَا العَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشّرَابِ شَيّئاً لاَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشّرَابِ شَيّئاً لاَ يُسْكِرُ؟ قَالَ نَعَمْ فَطَبخُوهُ حَتّى ذَهَبَ مِنْهُ الثّلُثَانِ وَبَقِيَ الثّلُثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَلْ فَعَ مَم أَصْبُعَهُ، ثُمّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطّطُ، فَقَالَ هذَا الطّلاء هذَا مِثْلَ طِلاّءِ الإبلِ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصّامِتِ أَحْلَلْتَهَا وَالله ، فَقَالَ عُمَرُ كَلاّ والله اللّهُمّ إنّي لا أحِلّ شَيْئاً حَرِّمْتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلا أحرر مُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُا عَرَمْتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلا أَحَرِمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُا أَصْلَالَةُ لَهُمْ .

١٥ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله أَن رجالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالُوا يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إِنِّي أَشْهِدُ الله عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنّ والإنْسِ أَنِي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوها، وَلا تَبْتَاعُوها، وَلا تَعْصِرُوها، وَلا تَسْقُوها فَإِنَّها رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

#### كتاب العقول

ذكر العقول.

العمل في الدّية.

ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون.

دية الخطأ في القتل.

عقل الجراح في الخطأ.

عقل الجنين.

ما فيه الدية كاملاً.

ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها.

ما جاء في عقل الشجاج.

ما جاء في عقل الأصابع.

جامع عقل الأسنان.

العمل في عقل الأسنان.

ما جاء في دية جراح العبد.

ما جاء في دية أهل الذمة.

ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله.

ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه.

جامع العقل.

ما جاء في الغيلة والسحر.
ما يجب في العمد.
القصاص في القتل.
العفو في قتل العمد.
القصاص في الجراح.
ما جاء في دية السائبة وجنايته.

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### ذِكْرُ العُقُولِ:

ا حدّ تني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْر بْنِ مُحَمّد بْنِ عَمْرو بْنَ حَرْم عَنْ أبيهِ أَنّ في الكِتَابِ الّذي كَتَبَه رَسُولُ الله ﷺ لِعَمْرو بْنِ حَرْم في العُقُولِ أَنّ في النّفْسِ مِائَةً مِنَ الإبل ، وفي الأنْفِ إِذَا أوعِيَ جَدْعاً مَائِةٌ مِنَ الإبل ، وفي الخَفْقةِ مِثْلُهَا، وفي العَيْنِ مَائِةٌ مِنَ الإبل ، وفي المَامُومَةِ ثُلُثُ الدّيةِ وفي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وفي العَيْنِ خَمْسُونَ، وفي اليّدِ خَمْسُونَ، وفي الرّجْل خَمْسُونَ، وفي كُل أَضْبُع مِمّا فَمْنَالِكَ عُشْرٌ مِنَ الإبل ، وفي السّن خَمْسٌ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسَ.

# العَمَلُ في الدّيةِ:

٢ ـ حدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَوّمَ اللّيةَ عَلى أَهْلِ القُرى فَجَعَلَهَا عَلى أَهْلِ الذّهبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلى أَهْلِ الوَرِقِ أَثْنَيْ عَشَرَ القُرى فَجَعَلَهَا عَلى أَهْلِ الذّهبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلى أَهْلِ الوَرِقِ أَثْنَيْ عَشَرَ الْفَ دِرْهَم. قَالَ مَالِكُ: فَأَهْلُ الذّهبِ أَهْلُ الشّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ، وَأَهْلُ الورقِ أَهْلُ العِرَاقِ.
أَهْلُ العِرَاقِ.

٣ \_ وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَن الدِّيةَ تُقْطَعُ في ثَلاثِ

سِنِين، أَوْ أَرْبَع سِنِينَ. قَالَ مَالِكُ: والشَّلاثُ أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ القُرَى في الدّيةِ الإبلُ، وَلَا مِنْ أَهْلِ العَمُودِ الذّهبُ، وَلَا الوَرِق، وَلَا مِنْ أَهْلِ الوَرِق الذّهبِ الوَرِق، وَلَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ الذّهبُ. الوَرِق، وَلَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ الذّهبُ.

# مَا جَاءَ في دِيَةِ العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ المَجْنُونِ:

٤ ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ أَنّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ في دِيَةِ العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعُشْرُونَ بِنْتَ مَخَاض وَخَمْس وَعُشْرُونَ بِنْتَ لَبُون، وَخَمْسٌ وَعُشْرُونَ جِنَّةً، وَخَمْسٌ وَعُشْرُونَ جَذَعَةً. وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ وِعِشْرُونَ حِقّةً، وَخَمْسٌ وَعُشْرُونَ جَذَعَةً. وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنّ مَرْوَان بْنَ الحَكَم كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةً بْنَ أبي سُفْيَانَ أَنّهُ أتِيَ بِمَجْنُونَ قَود. قَتَلَ رَجُلًا فَكتَب إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ، وَلاَ تُقِدْمِنْهُ فَإِنّهُ لَيْسَ عَلى مَجْنُون قَود. قَالَ مَالِكُ: في الكَبِيرِ والصّغِيرِ إذَا قَتَلا رَجُلا جَمِيعاً عَمْداً أَنّ عَلى الكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الحَرِي والصّغِيرِ إذَا قَتَلا رَجُلا جَمِيعاً عَمْداً أَنّ عَلى الكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلُ ، وَعَلَى الصّغِيرِ نِصْفُ الدّيَةِ . قَالَ مَالِكُ : وَكَذَلِكَ الحُرّ والعَبْدُ يَقْتُلانِ العَبْدُ وَيكُونُ عَلَى الحُرّ نِصْفُ قِيمَتِهِ .

# دِيَةُ الخَطَإِ في القَتْلِ:

٥ - حدّثني يَحْبى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَجُلًا مِنْ بَني سَعْدِ بْنِ لَيْتْ أَجْرَى فَرَساً عَلى أَصْبُعِ رَجُل مِنْ جُهَيْنَة فَنَزى مِنْهَا فَمات، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لِلّذي ادّعي عَلَيْهِمْ رَجُل مِنْ جُهَيْنَة فَنَزى مِنْهَا فَماتَ مِنْهَا فَأْبَوْا وَتَحَرّجُوا وقالَ للآخرينَ أَتَحْلِفُونَ بالله خَمْسِينَ يَميناً مَا مَاتَ مِنْهَا فَأْبَوْا وَتَحَرّجُوا وقالَ للآخرينَ أَتَحْلِفُونَ أَنتُمْ فَأْبُوا فَقَضى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ بِشَطْرِ اللّيّةِ عَلى السّعْدِيينَ. قَالَ أَتَحْلِفُونَ أَنتُمْ فَأْبُوا فَقَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ بِشَطْرِ اللّيّةِ عَلى السّعْدِيينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلى هذَا.

٦ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيةُ الحَطا عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاض، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُون، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُون ذَكَراً، وَعِشْرُونَ حِقّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. قَالَ مَالِكُ: لَبُون، وَعِشْرُونَ جَنَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصّبْيَانِ، وَإِنّ عَمْدَهُمْ خَطَا مَا لَمْ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصّبِيّ لاَ يَكُونُ إلاّ خَطَا وذلِكَ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الحُلُمَ. وَإِنْ قَتَلَ الصّبِيّ لاَ يَكُونُ إلاّ خَطَا وذلِكَ لَوْ أَنّ صَبِيّاً وَكَبِيراً قَتَلا رَجُلاً حُرّاً خَطَا كَانَ عَلَى عَاقِلَةٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدّيةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَتَلَ خَطَا فَإِنّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوْدَ فيهِ، وَإِنّمَا هُو كَغَيْرِهِ الدّيةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَتَلَ خَطَا فَإِنّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوْدَ فيهِ، وَإِنّمَا هُو كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنَهُ وَتَجُوزُ فيهِ وَصِيّتُهُ، فإنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تكُونُ الدّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا عَنْ دِيتِهِ فَذَلِكَ جَائِزُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيتِهِ جَازَ لَـهُ مِنْ ذَلِكَ الثَلُثُ إِذَا عُفِي عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ.

# عَقْلُ الجرَاحِ فِي الخَطَأ:

٧ - حد الني مالِكُ أنّ الأمْرَ المُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ في الخَطَا أنّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتّى يَبْرَأ المَجْرُوحُ وَيَصِحٌ وَأَنّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ يَدٌ، أَوْ رِجْلٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَسَدِ خَطَا فَبَرِي وَصَحّ لِهَيْتِهِ فَلَيْسَ فيهِ عَقْلٌ فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فيهِ عَقْلٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. قَالَ مَالِكُ: فإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ فيهِ عَقْلٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ كَانَ ذَلِكَ العَظْمُ ممّا جَاءَ فيهِ عَنِ النّبِي عَقْلٌ مُسَمّى فَيِحِسَابِ مَا فَرضَ فيه النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْضِ فيه النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْضِ فيه النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْضِ فيه النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْض فيه النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْضِ فيهِ مُنّةٌ، وَلَا كَانَ مَمّا لَمْ يَاتِ فيهِ عَنِ النّبي عَقْلٌ مُسَمّى وَلَمْ تَمْضِ فيهِ الْجَسَدِ إِذَا عَقْلٌ مُسَمّى فإنّهُ يُجْتَهَدُ فيهِ إلا الجَائِفَةُ فَإِنّ فِيهَا ثُلُثَ الدّيّة. قَالَ مَالِكُ: وَلَيْسَ في كَانَ في شيء مِنْ ذلك عَقْلٌ وَهِي مِثْلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَوْنَ فَإِنّهُ يُعْتَهِ لَهُ إِلّا الجَائِفَةُ فَإِنّ فِيهَا ثُلُثَ الدّيّة. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنْ فَيْ الْمَسْدِ عَقْلٌ وَهِي مِثْلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ. قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ وَأَن ذَلِكَ مِنَ الخَطَا الذَي تَحْمِلُهُ العَقْلَ وَأَن ذَلِكَ مِنَ الخَطَا إِلَهِ الطّبِيبُ أَوْ تَعَدَى إِذَا لَمْ يَتَعَمّدُ ذلِكَ الذي تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ وَأَنّ كُلّ مَا أَخْطَأ بِهِ الطّبِيبُ أَوْ تَعَدَى إِذَا لَمْ يَتَعَمّدُ ذلِكَ الذي تَعْمَلُ ذَلِكَ مِنَ الخَعْلَ وَلِكَ مِنَ الخَقْلُ فَلِكَ مِنَ الْحَلَى الذي تَعْمَد ذلِكَ

فَفِيهِ العَقْلِ (عَقْلُ المَرْأةِ).

٩ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ أَنّهُمَا كَانا يَقُولان مِثْلَ قَوْل سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ في المَرْأةِ أَنّهَا تُعَاقِلُ الرّجُلَ إلى ثُلُثِ دِيَةِ الرّجُل كَانَتْ إلى النّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرّجُل ِ كَانَتْ إلى النّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرّجُل ِ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنّهَا تُعَاقِلُهُ في المُوضِحَةِ والمُنَقّلَةِ وَمَا دُونَ المَامُومَةِ وَالْمَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا ممّا يَكُونُ فيهِ ثُلُثُ الدّيةِ فَصاعداً، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُ الرّجُل .

١٠ وحد ثني عَنْ مَالِكٍ أنّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: مَضَتِ السّنةُ أنّ الرّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتُهُ بِجُرْحِ أَنّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الجُرْحِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ. قَالَ مَالِكُ: وإِنّمَا ذَلِكَ في الخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرّجُلُ امْرَأتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ مَالِكُ: في المَرْأَةِ يَكُون يَتَعَمّدُ كما يَضْرِبُهَا بِسَوْط فَيَفْقَا عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: في المَرْأَةِ يَكُون يَتَعَمّدُ كما يَضْرِبُهَا بِسَوْط فَيَفْقًا عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: في المَرْأَةِ يَكُون لِهَا زَوْجُ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا، وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أَخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيء، وَلاَ عَلى وليدِها إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِها وَلاَ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى النّوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِها وَلاَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى مَنَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النّومِ وَكَذَلِكَ مَوالي عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوالي عَلَى المَوْلِ عِنَايَةِ المَوَالِي عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى النَوْعِ عِنَايَةِ المَوَالِي عَلَى المَوْلِ عَلَى النَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوالِي عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْلِ عَلَى عَلَى النَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوالِي عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى عَلَى المَوْلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَكِ المَوْلِي عَلَى الْمَوْلِ عَلَى عَلَ

#### عَقْلُ الجَنينَ:

١١ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أبي سَلّمة بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتِينَ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ بِغُرِّةِ عَبْد، أَوْ وَلِيدَةٍ.

١٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضى في الجنينِ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمّهِ بِغُرّةِ عَبْد أَوْ وَلِيدَة. فَقَالَ الله ﷺ قَضى عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلّ، وَمِثْلُ الّذي قُضي عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إنّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الكهّانِ.

١٣ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحَمَنِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ الْعُرَّةُ تُقَوِّمُ بِخَمْسِين ديناراً، أو سِتّمائية دِرْهَم وَدِيةُ المَرْأةِ الحُرةِ المُسْلِمَةِ خَمْسُمَائِةِ دِينَار أو سِتّةُ آلافِ دِرْهَم. قَالَ مَالِكٌ: فِلْدَيةُ جَنِينِ الحُرةِ عُشْرُ دِيتِهَا وَالْعُشْرُ خَمْسُون دِينَاراً، أو سِتّمائةِ دِرْهَم. قَالَ مَالِكُ: وَلَمْ أَسْمَعَ أَحداً يُخَالِفُ فِي الْعُرْةُ حَتّى يُزايِلَ بَطْنَ أُمّهِ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيّتاً. في أَنّ الجَنِينَ لا تَكُونُ فيهِ الغُرّةُ حَتّى يُزايِلَ بَطْنَ أُمّهِ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيّتاً. قَالَ مَالِكُ: وَسَمِعْتُ أَنّهُ إِذَا خَرَجَ الجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمّهِ حَيّاً، ثُمّ مَات أَنّ فيهِ اللّذيةِ كَامِلًا. قَالَ مَالكُ: وَلا دِيَةَ لِجَنِينِ إلاّ بِاسْتِهْلالِ، فإذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ أَمّ مَاتَ فَفِيهِ اللّهَ يَقَدْ لَجَنِينِ إلاّ بِاسْتِهْلالِ، فإذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمّهِ فَاللّهُ وَاللّهَ عَلْمَ أَلّهُ اللّهُ عَلْمَ أَمّ مَاتَ فَفِيهِ اللّهَ يَقُ كَامِلَةً وَثَرَى أَنّ في جَنِينِ الأَمّةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمّهِ فَاللّهُ مَاتَ فَفِيهِ اللّهَ يَقُ كَامِلَةً وَلَرَى أَنّ في جَنِينِ الأَمّةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمّهِ فَاللّهُ مَالَّ فَيْهِ اللّهُ يَقُلُ لَهُ اللّهُ وَلَوى أَن قَيْمَ عَمْداً والتي قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مَنْ قَتَلَقًا مَنْ قَتَلَقًا فَيْسَ في عَنِينِهَا فَيْسَ في جَنِينِهَا فِي جَنِينِهَا فَيْسً في جَنِينِهَا دِيَةً .

١٤ ـ وَحدّثني يَحْيى سُئِل مَالِكٌ عَنْ جَنِينِ اليَهُوديّةِ والنَّصْرَانِيّةِ يُـطْرَحُ فَقَالَ أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيّةٍ أُمّهِ.

#### مَا فيهِ الدّيّةُ كَاملاً:

١٥ \_ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيبِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: في الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فإذَا قُطِعَتِ السَّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثُ الدّيةِ.

17 - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرّجُلِ الأعْورِ يَفْقَا عَيْنَ الصّحيح ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنْ أَحَبّ الصّحيح أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ، وَأَنْ أَحَبّ فَلَهُ الدّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَر أَلْفَ دِرْهَم.

١٧ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ في كُلّ زَوْج مِنَ الأَسْنَانِ اللّيّةَ كَامِلَةً وَأَنّ في الأَذُنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمَعُهُمَا اللّيّةَ كَامِلَةً وَأَنّ في الأَذُنيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمَعُهُمَا اللّيّةَ كَامِلَةً اصْطَلَمَتا أَوْ لَمْ تَصْطَلِمَا، وَفي ذَكْرِ الرّجُلِ اللّيّةُ كَامِلَةً، وفي الأَنْثى الدّية كَامِلَةً.

١٨ - وَحدّثني يَحْمَى عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ في ثَدْيَى المَرْأَةِ الدّية كَامِلَةً. قَالَ مَالِكُ: وَأَخَفُ ذَلِكَ عِنْدي الحَاجِبَانِ وَثَدْيَا الرّجُلِ. قَالَ مَالِكُ: كَامِلَةً. قَالَ مَالِكُ: وَأَخَفُ ذَلِكَ عِنْدي الحَاجِبَانِ وَثَدْيَا الرّجُلِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنّ الرّجُلَ إِذَا أَصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ إِذَا أَصِيبَتْ يَدَاهُ ورجلاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلاثُ دِيَاتٍ. قَالَ مَالِكُ: في عَيْنِ الأَعْورِ الصحيحة إِذَا فَقِيتُ خَطَا إِنّ فيهَا الدّيةَ كَامِلَةً.

# مَا جَاءَ في عَقْلِ العَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا:

١٩ - حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت كَانَ يَقُولُ: في العَيْن القَائِمَةِ إذا طُفِئَتْ مِائَةُ دِينَار.

٢٠ قالَ يَحْيى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ سَتْرِ العَيْنِ وَحِجَاجِ العَيْنِ، فَقَالَ لَيْسَ في ذلِكَ إلا الاجتِهَادُ إلا أن يَنْقُصَ بَصَرُ العَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ بِقَدِرِ مَا نَقَصَ لَيْسَ في ذلِكَ إلا الاجتِهَادُ إلا أن يَنْقُصَ بَصَرُ العَيْنِ العَيْنِ القَائِمَةِ العَورَاءِ مِنْ بَصَرِ العَيْنِ القَائِمَةِ العَورَاءِ إذَا طُفِئَت، وفي اليَدِ الشّلاء إذَا قُطِعَتْ إنّهُ لَيْسَ في ذلِكَ إلا الاجتِهَادُ وَلَيْس في ذلِكَ عَثْلٌ مُسَمّى.

# مَا جَاءَ في عَقْلِ الشَّجَاجِ :

٣٣ ـ حدّثني مَالِكٌ كَانَ ابْنُ شِهَابِ لاَ يَرَى ذَلِكَ وَأَنا لا أَرى في نَافِذَة في عُضُو مِنَ الأعْضَاءِ في الجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ وَلَكِني أَرَى فيهَا الاجتهادَ يَجْتَهِدَ الإِمَامُ في ذلِكَ وَلَيْسَ في ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنا. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ المَامُومَةَ والمُنَقَلَةَ والمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إلاّ في الوَجْهِ والرّأسِ فَمَا كَانَ في الجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فيهِ إلاّ الاجْتِهَادُ. قَالَ مَالِكُ: فَلا أَرَى فَمَا كَانَ في الجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فيهِ إلاّ الاجْتِهَادُ. قَالَ مَالِكُ: فَلا أَرَى

اللَّحْيَ الأَسْفَلَ والأَنْفَ مِنَ الرَّأسِ في جِرَاحِهِمَا لأَنهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ والرَّأسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ.

٢٤ ـ وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ المُنَقَّلَةِ.

# مَا جَاءَ في عَقْلِ الأصابع :

70 ـ وحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّهُ قَالَ سَائْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ كُمْ في إصْبَعِ المرأة؟ فقالَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، فَقُلْتُ كَمْ في أَصْبَعْيْنِ؟ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الإبِلِ، فَقُلْتُ كَمْ في ثَلَاث؟ فَقَالَ ثَلاثُونَ مِنَ الإبِلِ، فَقُلْتُ حينَ عَظُمَ جُرْحُهَا واشْتَدت مُصيبتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ أَعِرَاقي أَنْتَ؟ فَقُلْتُ بَلْ عَلْمُ مُتَنَبّتُ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلّم، فَقَالَ سَعِيدٌ هي السّنة يا ابْنَ أخي. قَالَ مَالِكُ: عَلْمُ مُتَابِع الكَفّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمّ عَقْلُهَا وَذَلِكَ أَنّ خَمْسَ الأَصْابِع إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الكَفّ خَمسِينَ مِنَ الإبِلِ في كلّ أَصْبُع الأَصَابِع إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الكَفّ خَمسِينَ مِنَ الإبِلِ في كلّ أَصْبُع عَشَرَةُ مِنَ الإبِلِ في كلّ أَنْمُلَةٍ وهي مِنَ الإبِلِ ثَلاثُ فَرَائِض وَثُلُثُ فَريضةً وَثَلاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ وينَار في كُلّ أَنُمُلَةٍ وهي مِنَ الإبِلِ ثَلاثُ فَرَائِض وَثُلُثُ فَريضةً .

# جَامعُ عَقْلِ الأسْنَانِ:

٢٦ - وَحسد ثني يَحْيى عَنْ مَالِسكِ عَنْ زَيْسدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِم ِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلى عُمَسرَ بْنِ الخَطّابِ أَنَّ عُمَسرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى في جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلى عُمَسرَ بْنِ الخَطّابِ أَنَّ عُمَسرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى في الضّرس بِجَمَل، وفي الضّرس بِجَمَل، وفي الضّلْع بِجَمَل.

٢٧ - وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُـولُ: قَضى عُمَـرُ بْنُ الخَـطّابِ في الأضْـرَاسِ بِبَعِيـر، وَقَضى المُسَيِّبِ يَقُـولُ: قضى عُمَـرُ بْنُ الخَـطّابِ في الأضْـراسِ بِبَعِيـر، وَقَضى

# العَمَلُ في عَقْل الأسنان:

7۸ ـ وَحسد ثني يَحْيى عَنْ مَالسكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحَصَيْنِ عَنْ أبي غَطَفَانَ بْنِ طَريف المُرّيّ أنّه أخْبَرَهُ أنّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم بَعَثَهُ إلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس فيه خَمْسٌ مِنَ الإبِل ، عَبّاس فيه خَمْسٌ مِنَ الإبِل ، عَبّاس فيه خَمْسٌ مِنَ الإبِل ، قَالَ فَرَدّني مَرْوَانُ إلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس، فَقَالَ أتَجْعَلُ مُقَدّمَ الفَم مِثْلَ قَالَ فَرَدّني مَرْوَانُ إلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس، فَقَالَ أتَجْعَلُ مُقَدّمَ الفَم مِثْلَ الأضراس ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذلِكَ إلاّ بِالأصابِع عَقْلُهَا المَّوَاءُ.

٢٩ ـ وَحدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأَسْنَانِ في العَقْل ، وَلا يُفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلى بَعْض. قَالَ مَالِكُ: وَالأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ مُقَدّمَ الفَم والأَصْرَاسِ والأَنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ، وَذَلِكَ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: في السّن خَمْسٌ مِنَ الإبِل ، والضَّرْسُ سِنّ مِنَ الأَسْنَانِ لاَ يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلى بَعْض.

#### مَا جَاءَ في دِيَةِ جرَاحِ العَبْدِ:

٣٠ \_ وَحــد ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَـهُ أَنّ سَعِيـد بْنَ المُسَيّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار كَانَا يَقُولانِ في مُوْضِحَةِ العَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

٣١ \_ وَحدَّثني مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ كَانَ يَقْضي في العَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَن العَبْدِ. قَالَ مَالِكٌ والأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ في مُوْضِحَةِ العَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ وفي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ في كُلّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وَفِيمَا سِوى هذِهِ الخِصَالِ الأرْبَعِ ممّا يُصَابُ بهِ العَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُنْظَرُ في ذَلِكَ بَعْدَمَا يَصِحّ العَبْدُ وَيَبْرَأ كُمْ بَيْنَ قِيمَةِ العَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الجُرْحُ وَقيمَتِهِ صَحيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا، ثُمّ يَغْرَمُ الّذي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ القِيمَتَيْنِ. قَالَ مَالِكُ في العَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمّ صَحّ كَسْرِه فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيءٌ، فإنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلُ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في القِصَاص بَيْنَ المَمَاليك كَهَيْئَةِ قِصَاص الأحْرَادِ نَفْسُ الأَمَةِ بنَفْس العَبْدِ وجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ، فإذَا قَتَلَ العَبْدُ عَبْداً عَمْداً، خُيرَ سَيّدُ العَبْدِ المَقْتُولِ، فإنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ العَقْلَ، فإنْ أَخَذَ العَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ ربّ العَبْدِ القَاتِلِ أَنْ يُعْطِي ثَمَنَ العَبْدِ المَقْتُولِ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فإذَا أَسْلَمه فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ، وَلَيْسَ لِربِّ العَبْدِ المَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ العَبْدَ القَاتِلَ وَرَضِي بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَذَلِكَ في القِصَاصِ كُلَّهُ بَيْنَ العَبِيدِ في قَـطْعِ اليَدِ والرَّجْلِ وأشْبَاهِ ذلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ في القَتْلِ. قَالَ مَالِكُ: في العَبْدِ المُسْلِم يَجْرَحُ اليَهُوديّ أوِ النّصْرَانيّ إنّ سَيّدَ العَبْدِ إنْ شَاءَ أنْ يَعْقِلَ عَنْهُ ما قَدْ أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ فَيُعْطَى اليَهُوديّ أو النّصْرَانيّ مِنْ ثَمن العَبْدِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلُّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلَا يُعْطَي اليَّهُوديِّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ عَبْداً مُسْلِماً.

# مَا جَاءَ في دِيَةِ أَهْلِ الذَّمّةِ:

٣٢ - وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزينِ قَضى أَنّ دِيَة النّهُ ودي أو النّصرَاني إذَا قُتِلَ أَحَدُهُما مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الحُرّ المُسْلِمِ.

قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غَيْلَةٍ فَيُلَةٍ مَعْدَلَةً مُسْلِمٌ قَتْلَ غَيْلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ.

٣٣ - وَحدَّثني يَحْمَى عَنْ مَالَكٍ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيد أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسُار كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِي ثَمَانُمَائَةِ دِرْهَم. قَالَ مَالِكُ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنا. قَالَ مَالِكُ: وَجِرَاحُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والمَجُوسِيِّ في دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ قَالَ مَالِكُ: وَجِرَاحُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والمَجُوسِيِّ في دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ المُسْلِمِينِ في دِيَاتِهِمُ المُوْضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ والمَامُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جراحاتُهُم كُلّهَا.

# مَا يُوجِبُ العَقْلَ عَلى الرَّجُلِ في خَاصّةِ مَالهِ:

٣٤ - حـد ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُـرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقْلُ في قَتْلِ العَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الخَطَإِ.

٣٥ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضتِ السّنَّةُ أَنَّ العَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ العَمْدِ إلاّ أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ.

٣٦ - وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد مِثْلَ ذَلكَ. قَالَ مَالكُ أَنّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السّنّةُ في قَتْلِ العَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ أَنّ الدّيةَ تَكُونُ عَلى القَاتِلِ في مالِهِ خاصّةً إلّا أَنْ تُعِينَهُ العَاقِلَةُ عَنْ طيبِ نَفْسٍ مِنْهَا. قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنا أَنّ الدّيةَ لاَ تَجِبُ عَلى العَاقِلَةِ حَتّى طيبِ نَفْسٍ مِنْهَا. قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنا أَنّ الدّيةَ لاَ تَجِبُ عَلى العَاقِلَةِ حَتّى تَبْلُغَ التّلُثَ فَصَاعِداً فَمَا بَلغَ التَّلُثَ فَهُوَ عَلى العَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثّلُثِ فَهُو عَلى العَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثّلُثِ فَهُو عَلى مال ِ الجَارِحِ خاصّةً.

٣٧ \_ قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ اللّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ اللّذيةُ في قَتْلِ العَمْدِ أَوْ في شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ الّتي فيها القِصَاصُ أَنْ عَقْلَ اللّذيةُ في قَتْلِ العَمْدِ أَوْ في شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ الّتي فيها القِصَاصُ أَنْ عَقْلَ ذلك في مَالِ القَاتِلِ أَوِ ذلكَ لا يكُونُ عَلى العَاقِلَةِ إلّا أَنْ يَشَاؤُوا وإنما عَقْلُ ذلك في مَالِ القَاتِلِ أَوِ

الجَارِحِ خاصّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ فإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الجَارِحِ خاصّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْهُ شَيءٌ إِلّا أَنْ يَشَاؤُوا .

٣٨ ـ قَالَ مَالِكُ وَلاَ تَعْقِلُ العَاقِلَةُ أَحَداً أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأَ بِشَيء وَعَلَى ذلِكَ رَأَى أَهْلُ الفِقْهِ عِنْدَنا ولَمْ أَسْمَعْ أَنّ أَحداً ضَمّنَ العَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ شَيْئاً، وَممّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بإحْسَانٍ. فَتَفْسِيرُ ذلِكَ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ مَنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بإحْسَانٍ. فَتَفْسِيرُ ذلِكَ فِيمَا نُرَى والله أَعْلَمُ أَنّهُ مَنْ أَعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ مِنَ العَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدّ إِلَيْهِ بإحْسَانٍ.

٣٩ ـ قَالَ مَالِكُ: في الصّبيّ الذي لاَ مَالَ لَهُ، وَالْمَرْأَةِ الّتِي لاَ مَالَ لها إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثّلُثِ إِنّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصّبيّ والْمَرْأَةِ في مَالِهِمَا خَاصّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أَخِذَ مِنْهُ وإلاّ فَجِنَايَةٌ كُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ خَاصّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أَخِذَ مِنْهُ وإلا فَجِنَايَةٌ كُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْهُ شَيءٌ وَلا يُؤخَدُ أَبُو الصّبيّ بِعْقُل جِنَايَةِ الصّبيّ وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا الّذي لاَ اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّ العَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فيهِ القَيْمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةٌ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَ أَوْ كَثُرَ وإِنّمَا ذلِكَ عَلَى الّذي أَصَابَهُ في مَالِهِ خَاصّةً بَالِغًا مَا بَلَغَ وإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ العَبْدِ اللّذي السّلع . وَذلِكَ عَلَى اللّذي عَلَيْهِ في مَالِهِ، وَذلِكَ لأَنّ العَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السّلع .

# مَا جَاءَ في ميرَاثِ العَقْلِ وَالتَّغْليظِ فيهِ:

٤٠ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ نَشَدَ النّاسَ بِمِنىً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اللّه عَلِيْ أَنْ يُحْبِرَني فَقَامَ الضّحّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكلابيّ فَقَالَ كَتَبَ إِليّ رَسُولُ الله عَلِيْ أَنْ أُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضّبَابي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ ادْخُلِ الخَبَاءَ حَتّى آتِيَكَ، فَلَمّا نَزَلَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ ادْخُلِ الخَبَاءَ حَتّى آتِيكَ، فَلَمّا نَزَلَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ ادْخُلِ الخَبَاءَ حَتّى آتِيكَ، فَلَمّا نَزَلَ

عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضّحَّاكُ فَقَضى بِذَلِكَ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأ.

21 - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ أَنْ رَجُلاً مِنْ بني مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسّيفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَى في جَرْحِهِ مِنْ بني مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسّيفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَزَى في جَرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشَمٍ عَلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْد عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمّا قَدِمَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أَخَدُ مِنْ يَلْكَ الإبلِ ثَلاثِينَ حِقّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وأَرْبَعِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أَخَدَ مِنْ يَلْكَ الإبلِ ثَلاثِينَ حِقّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وأَرْبَعِينَ عَمْرُ بْنُ الخَطّابِ أَخَد مِنْ يَلْكَ الإبلِ ثَلاثِينَ حِقّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وأَرْبَعِينَ خَلَقةً، ثُمّ قَالَ أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ قَالَ هَا أَنَا ذَا. قَالَ خُذْهَا فَإِنْ رَسُولَ الله ﷺ خَلِفَةً، ثُمّ قَالَ أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ قَالَ هَا أَنَا ذَا. قَالَ خُذْهَا فَإِنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيءٌ.

٤٢ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار سُئِلاً أَتُعَلِّظُ الدِّيَةُ في الشَّهْرِ الحَرَامِ فَقَالاً لاَ وَلكِنْ يُزَادُ فيهَا لِلْحُرْمَةِ فَقِيلَ سُئِلاً أَتُعَلِّظُ الدِّيَةُ في الشَّهْرِ الحَرَاحِ كما يُزَادُ في النّفُس؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ مَالِكُ: لِسَعِيد هَلْ يُزَادُ في الجِرَاحِ كما يُزَادُ في النّفُس؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ مَالِكُ: أَرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الذي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ في عَقْلِ المُدْلِجيّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

27 وحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبْيْرِ أَنْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَحَيْحَةُ بْنُ الجُلاحِ كَانَ لَهُ عَمّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أَحَيْحَةً ، وَكَانَ عِنْدَ أَخُوالِهِ فَأَخَذَهُ أَحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخُوالهُ كُنّا أَهْلَ ثَمّهِ وَرَمَهِ أَحَيْحَةً ، وَكَانَ عِنْدَ أَخُوالِهِ فَأَخَذَهُ أَحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخُوالهُ كُنّا أَهْلَ ثَمّهِ وَرَمَهِ حَتّى إِذَا اسْتَوى عَلى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقّ امْرىءٍ في عَمّهِ . قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لاَ عَرْفُ قَتِلُ مَنْ قَتَلْ مَلْ اللّهُ اللّه الْحَيلافَ فيه عِنْدَنا أَنْ قَاتِلَ يَرِثُ عَنْ مَالِكُ : الأَمْرُ اللّه يَ لا اخْتِلافَ فيه عِنْدَنا أَنْ قَاتِلَ العَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ عَلَى أَنْهُ قَتَلَ شَيْسًا ، وَلاَ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيْرَاتُ وَأَنّ الّذِي قِشَيًا وَقَد اخْتُلِفَ في أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ مَنْ الدّيةِ شَيْعًا وَقَد اخْتُلِفَ في أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ مَا لَهُ فَاحَبٌ إِلِيّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَرْثُ مِنْ مَالِهِ ، مَالِهِ لاَنَهُ لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَاخُذَ مَالَهُ فَاحَبٌ إِلِيّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَرْبُ مِنْ مَالِهِ مَنْ عَلَلْ مَنْ مَالِهِ وَلَا يَرْثُ مِنْ مَالِهِ مَنْ مَالِهِ مَنْ مَالِهُ فَاحَبٌ إِلَيْ أَنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَرِثُ مِنْ مِنْ مِنْ دِيَتِهِ .

## جَامعُ العَقْلِ:

٤٤ \_ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيّبِ وأبي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أبي هُرَيْرَةً أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبِثْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِن جُبَارٌ وفي الرّكازِ الخُمُسُ. قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسِيرُ الجُبَارِ أَنَّهُ لا دِيَةِ فيهِ، وَقَالَ مَالِكُ القَائِدُ والسَّائِقُ والرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَت الدّابَّةُ إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيءٌ تَرْمَحُ لَهُ وقَدْ قَضِى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ. قَالَ مَالِكُ: فَالْقَائِدُ والرَّاكِبُ والسَّائِقُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الذي أَجْرَى فَرَسَهُ. قَالَ مَالِكَ: والأمْرُ عِنْدنا في الذي يَحْفِرُ البِئْرَ عَلَى الطّريقِ أو يَرْبِطُ اللَّابْةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصِيبَ في ذَلِكَ مِنْ جَرْحِ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدّيةِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ خَاصّةً وَمَا بَلَغَ الثّلُثَ فَصَاعِداً فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ممّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسْلمينَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فيهِ وَلاَ غُرْمَ وَمِنْ ذلِكَ البِئْرُ يَحْفِرُها الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ والدّابَّةِ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيقِفُهَا عَلَى الطّريق فَلَيْسَ عَلَى أُحدٍ في هـذَا غُرْمٌ، وَقَالَ مَالِكُ: في رَجُل يَنْزِلُ في البئر فَيُدْرِكُهُ رَجُلُ آخَرُ في أثَرهِ فَيَحْبِذُ الأَسْفَلُ الأعلى فَيَخران في البِئْر فَيَهْلِكانِ جَمِيعاً أنّ عَلى عَاقِلَةِ الّذي جَذَبَهُ الدّيةَ. قَالَ مَالِكُ: في الصّبيّ يَأْمُرُهُ السِّجُلُ يَنْزِلُ في البُّر أَوْ يَـرْقَى في النَّخْلةِ فَيَهْلِكُ في ذلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاك أَو غَيْرِهِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ والصَّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهُمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ العَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ مِنَ الدّيَاتِ وإِنَّمَا يَجِبُ العَقْلُ عَلى مَنْ بَلَغَ الحُلُمَ مِنَ الرّجالِ، وَقَالَ مَالِكُ: في عَقْلِ المَوَالِي تُلْزَمُهُ العَاقِلَةُ إِنْ

شَاؤُوا، وإنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانَ أَوْ مُقْطَعِينَ وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ في زَمَن رَسُولِ الله ﷺ وفي زَمَانِ أبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَاليهِ لأنّ الوَلاءَ لا يَنْتَقِلَ، ولأنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ مَالِكُ: والوَلاءُ نَسَبٌ ثَابِت. قَالَ مَالِكُ: والأَمْرُ عِنْدَنا فِيمَا أَصِيبَ مِنَ البَهَائِمِ أَنَّ عَلى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً قَدْرَ مَا نَقَص مِنْ ثَمَنِها. قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ القَتْلُ فَيُصِيبُ حدّاً مِنَ الحُدُود أَنَّهُ لاَ يُؤخَذُ بِهِ وذلكَ أنَّ القَتْلَ يأتي عَلى ذلكَ كُلُّهِ إِلَّا الفِرْيَةَ فإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَـهُ مَالَـكَ لَمْ تَجْلِدْ مَن افْتَرَى عَلَيْكَ فَأْرِى أَنْ يُجْلَدَ المَقْتُولُ الحَدّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ثُمّ يُقْتَلَ وَلاَ أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ في شَيء مِنَ الجِرَاح إلَّا القَتْلَ لأنَّ القَتْلَ يأتي عَلى ذلكَ كُلِّهِ. وَقَالَ مَالكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِ في قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِها لَمْ يُؤخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً وَلاَ مَكَاناً وذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ثُمَّ يُلْقى عَلَى بَابِ قَوْمِ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَلَيْس يُؤاخَذُ أَحَدٌ بِمِثْل ذلِكَ. قَالَ مَالِكُ: في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَيَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يُـدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في ذلكَ أَنَّ عَلَيْهِ العَقْلَ وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى القَوْم الُّـذينَ نَـازَعُـوهُ، وإِنْ كَـانَ الجَريحُ أوِ القَتِيلُ مِنْ غَيْرِ الفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلى الفَريقِيْن جَمِيعاً.

## مَا جَاءَ في الغيلةِ وَالسَّحْرِ:

20 ـ وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنْ عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خَمْسةً أَوْ سَبْعَةً بِرجُلٍ وَاحِد قَتَلُوهُ قَتْلَ المُسَيِّبِ أَنْ عُمَرُ لُوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ جَمِيعاً.

٤٦ \_ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

زُرَارَةَ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ حَفْصَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَقَدْ كَانَتْ دَبَرَتْهَا فَالْمَرَتْ بِهَا فَقُتلَتْ قَالَ مَالِكٌ: السّاجِرُ الّذي يَعْمَلُ السّحْرَ، ولمّ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ هُو مَثَلُ الّذي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى في كِتَابِهِ: وَلَقْدَ عَلِمُوا لَمَنِ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ هُو مَثَلُ الّذي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى في كِتَابِهِ: وَلَقْدَ عَلِمُوا لَمَنِ الشّعَرَاهُ مَالَـهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. فأرى أَنْ يُقْتَل ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُو نَفْسُهُ.

#### مَا يَجِبُ في العَمْدِ:

24 ـ وَحدَّنني يَحْيى عَنْ مَالِكُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْن مَوْلى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بِنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِي رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصا. قَالَ مَالكُ: والأمْر المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الّذي لا اخْتِلاَفَ فيهِ عِنْدَنا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصَا، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصا، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو العَمْدُ وفيهِ القِصَاصُ. قَالَ مَالِكُ فَقَتْلُ العَمْد عِنْدَنا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فَيَضُوبُهُ حَتّى تَفِيضَ نَفْسُهُ، وَمِنَ العَمْد أَيْضاً أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في الشَّائِرَةِ تَكُونَ بَيْنَهُمَا ثُمِّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُو حَي فَيَنْزي في الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّائِرَةِ تَكُونَ بَيْنَهُمَا ثُمِّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُو حَي فَيَنْزي في الرَّجُلُ الرَّجُلِ في الثَّائِرَةِ تَكُونَ أَلْ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّهُ يُقْتَل في العَمْدِ الرَّجُلُ الرِّجُلُ المَرْبُو فَي ذلِكَ القَسَامَةُ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّهُ يُقْتَل في العَمْدِ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ بالرِّجُلِ الحُر الوَاحِدِ، والنَسَاءُ بالمَوْرَة كَذَلِكَ، والعَبِيدُ كَذَلِكَ، والعَبِيدُ كَذَلِكَ، والعَبِيدُ كَذَلِكَ.

## القِصَاصُ في القَتْلِ:

٤٨ ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةً بْنِ أبي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنّهُ أتِيَ بِسَكْران قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةً أَنِ الْعَبْدُ بِهِ . قَالَ مَالكُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في تأويلِ هذه الآيةِ قَـوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : الحرّ بِالحرّ والعَبْدُ بالْعَبْدِ . فَهَوْلاء الذّكُورُ والأنثى بالأنثى أنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى : الحرّ بِالحرّ والعَبْدُ بالْعَبْدِ . فَهَوْلاء الذّكُورُ والأنثى بالأنثى أنّ

القِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كما يَكُونُ بَيْنَ الذِّكُورِ والمَرْأَةُ الحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ الحُرّةِ كما يُقْتَلُ الحُرّ بالحُرّ والأمَةُ تُقْتَلُ بالأمَةِ كما يُقْتَلُ العَبْدُ بالْعَبْدِ والقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النَّسَاءِ كما يَكُونُ بَيْنَ الرِّجالِ والقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجال والنِّسَاءِ وذلِكَ أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كِتَابِهِ: وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أنّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنْفَ بِالأنْفِ والأذُنِّ بِالأَذْنِ والسِّنِّ بِالسِّنّ والجُرُوحَ قِصَاصٌ فَذَكَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالِى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، فَنَفْسُ المَرْأَةِ الحُرّةِ بِنَفْسِ الرّجُلِ الحُرّ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. قَالَ مَالِكُ: في الرّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلِ للرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُريدُ قَتْلَهُ قُتِلا بِهِ جَمِيعاً، وإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ بِمَا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لَا يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ فإنَّهُ يُقْتَلُ القَاتِلُ ويُعَاقَبُ المُمْسِكُ أَشَدَّ العُقُوبَةِ ويُسْجَنُ سَنَةً لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ القَتْلُ. قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً أَوْ يَفْقَأَ عَيْنَهُ عَمْداً فَيُقْتَلُ القَاتِلُ، أَوْ تُفْقَأَ عَيْنُ الفَاقِيء قَبْلَ أَنْ يُقْتَصّ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةً وَلاَ قِصَاصٌ، وإنَّمَا كانَ حَقَّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ في الشّيء الّذي ذَهَبَ، وإنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرّجُلِ يَقْتُلُ الرّجُلَ عَمْداً ثُمّ يَمُوتُ القَاتِلُ فِللا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدِّمِ إِذَا مَاتَ القَاتِلُ شَيءٌ دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُها وذلِكَ لِقَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى الحُرّ بِالحُرِ وَالعَبْدُ بالْعَبْدِ. قَالَ مَالِكٌ: فإنَّمَا يَكُونُ لَهُ القِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةً. قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قَوَدُ في شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ والعَبْدُ يُقْتَلُ بالحُرّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَلاَ يُقْتَلُ الحُرّ بالْعَبْدِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

### العَفْوُ في قَتْلِ العَمْدِ:

٤٩ \_ حـد تني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَـرْضى مِنْ أَهْـلِ العِلْمِ

يَقُولُونَ فِي الرِّجُلِ إِذَا أَوْصِى أَنْ يَعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْداً إِنَّ ذَلِكَ جَائِزُ لَهُ وَانَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ مَالِكُ: في الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقّهُ وَيَجِبُ لَهُ إِنّهُ لَيْسَ عَلَى القَاتِلِ عَقْلً يَلْزَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ الّذي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذلِكَ عِنْدَ العَفْوِ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ: في القَاتِل عَمْداً يَكُونَ الّذي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذلِكَ عِنْدَ العَفْوِ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ: في القَاتِل عَمْداً إِذَا عُفِي عَنْهُ أَنّهُ يُجْلَدُ مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً. قَالَ مَالِكٌ: وإِذَا قَتَلَ الرَّبُلُ لَا بُنُونَ وَبَنَاتُ فَعَفَا البَنُونَ وأَبِي البَنَاتُ عَلَى ذلِكَ البَيْنَةُ، ولِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتُ فَعَفَا البَنُونَ وأَبِي البَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ في القِيَامِ أَنْ يَعْفُونَ فَعَفُو البَنِينَ جَائِزٌ عَلَى البَنَاتِ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ في القِيَامِ بِالدّم والعَفْوِ عَنْهُ.

#### القِصَاصُ في الجِرّاحِ:

٥٠ - قَالَ يَحْيى. قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا أَنْ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً أَنّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يَعْقِلُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتّى تَبْراً جِرَاحُ صَاحِيهِ فَيُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ منه مِثْلَ جُرْحِ الأَوّلِ حينَ يَصِح فَهُو يَصِح فَهُو القَوْدُ، وإِنْ زَادَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنه مِثْلَ جُرْحِ الأَوّلِ حينَ يَصِح فَهُو القَوْدُ، وإِنْ زَادَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنه أَوْ ماتَ فَلَيْسَ عَلى المَجْرُوحِ الأَوّلِ المُسْتَقِيدِ شَيء، وإِنْ بَرىءَ جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنْهُ وَشُلِّ المَسْتَقَادَ مِنهُ لاَ يَكْسِرُ النَّانِيَةَ المُسْتَقِيدِ شَيء، أَوْ نَقْصٌ، أَوْ عَثْلُ فإنّ المُسْتَقَادَ مِنهُ لاَ يَكْسِرُ النَّانِيةَ وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ ولكِنّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَص مِنْ يَدِ الأَوّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا وَلاَ يَعْرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ، أَوْ نَقْصٌ، أَوْ عَثْلُ فإنّ المُسْتَقَادَ مِنهُ لاَ يَكْسِرُ النَّانِيةَ وَلاَ يَقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ ولكِنّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَص مِنْ يَدِ الأَوّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا وَلاَ عَمَدَ الرِّجُلُ إلى امْرَأَتِهُ والجَرَاحُ في الجسَدِ عَلَى مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مَالكُ: وإِذَا عَمَدَ الرِّجُلُ إلى امْرَأَتِهُ والجَبْلِ أَوْ شِبْهَ ذلكَ مُتَعَمِّداً لِللَّ فَإِنْهَ المُعْوِقِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدُ وَلَا يَقَادُ مِنْهُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ وَلاَ يقَادُ مِنْهُ.

٥١ ـ وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ

#### كتاب القسامة

تبدئة أهل الدم في القسامة. من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. القسامة في قتل الخطأ. الميراث في القسامة. الميراث في القسامة. القسامة في العبيد.

عمرو بن حَزْم أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الفَخذِ.

#### مَا جَاءَ في دِيَةِ السَّائِبَةِ وَجَنَايَتهِ:

٥٦ ـ حدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الحُجّاحِ ، فَقَتَلَ ابْنَ رَجُل مِنْ بَني عَائِدٍ ، فَجَاءَ العَائِذِيّ أَبُو المَقْتُولِ إلى عُمَر بْنِ الخَطّابِ يَطْلُبُ دِيّةَ ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ لاَ دِيّةَ لَهُ ، فَقَالَ العَائِذِيّ أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ إِذًا تُحْرِجُونَ دِيَتَهُ ، فَقَالَ هُوَ إِذًا لَا العَائِذِيّ أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ إِذًا تُحْرِجُونَ دِيَتَهُ ، فَقَالَ هُو إِذًا كَالأَرْقَم إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمَ وإِنْ يُقْتَلْ يُنْقَمْ .

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### تبدئة أهل الدم في القسامة:

ا حدّ الله بْنِ صَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَة أَنّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنّ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَة أَنّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ قَمْ حَرَجا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَاتَى مُحَيّصَةُ فَاخْبَرَ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُوحَ فِي فَقيرِ بِعْر أَوْ عَيْن فَاتَى يهُودَ فَقَالَ: فَاخْبَرَ أَنّ عَبْدَ الله قَتَلْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا والله مَا قَتَلْنَاهُ فَاقْبَلَ حَتّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَلِكَ ثُمّ آقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويَّصَةً وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ فَذَهَبَ مُحَيّصَة وَلَا لَيْ مُحَيّصَة ثَمَ الله عَلَيْ كَبُر كُبُر يُريدُ السّنَ فَتَكَلّمَ حُويَّصَةً ثُمّ تَكَلّمَ مُحَيِّصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنُولُ الله عَلَيْ كَبُر يُريدُ السّنَ فَتَكَلّمَ حُويَّصَةً ثُمّ تَكَلّمَ مُحَيِّصَةً وَمُولُ الله عَلَيْ وَلَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وإِمّا أَنْ يَلُوا بِحَرْبِ فَكَتّبُوا إِنّا والله ما قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي ذَلِكَ فَكَتُبُوا إِنّا والله ما قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى وَعَرْبُ الله عَلَيْ لِحُومِ مَنْ عَنْدِهِ فَعَى مَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ عَنْدِهِ فَهَ عَلَى الله عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَاتُةٍ نَاقَةٍ حَتّى أَدْخِلَتْ عَلَيْهِم الدَّارَ. قَالَ يَحْبَى مُرسُولُ الله عَلَيْهِم اللهِ عَنْ يَوْمِ فَلَ الْقَةِ حَتَى أَدْخِلَتْ عَلَيْهِم الدَّارَ. قَالَ يَحْبَى مَالِكِ عَنْ يَحْبِى بْنِ سَعِيدَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَار أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنْ عَبْدُ الله بْنَ سَهْل

الأنْصَارِيّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُود خَرَجا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرِّقا في جَوَانِحِهَا فَقُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ فَقَدِمَ مُحَيَّصَةً فَأَتَى هُوَ وأخوه حَوَيَّصَة وَعَبْد الرَّحْمَن بْن سَهْل إلى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْد الـرَّحْمَن لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِـهِ مِنْ أَخيهِ، فَقَـالَ رَسُول الله ﷺ كَبُّر كَبُّرْ فَتَكَلَّمَ حُـوَيَّصَة وَمُحَيَّصَة فَذَكَرا شأنَ عَبْدِ الله بْن سَهْل، فَقَـالَ لَهُمْ رَسُول الله ﷺ أتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ الله لَمْ نَشْهَدْ ولَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ لَهُم رَسُولَ الله ﷺ فَتُبْرِئُكُم يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله كيفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ. قَالَ يَحْيي بْن سَعِيد فَزَعَمَ بشير بْن يَسَارَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَدَاه مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكُ: الأَمْر المُجْتَمَع عَلَيْهِ عِنْدَنا والَّذي سَمِعْتُ ممّن أَرْضى في القَسَامَةِ والذي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّة في القديم والحديثِ أَنْ يَبْدَأُ بِالأَيْمَانِ المُدَّعُونَ في القَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وأَنَّ القَسَامَةَ لَا تَجِب إِلَّا بأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُـولُ دَمي عِنْدَ فَلانٍ أَوْ يَأْتِي ولاة الـدّم بِلَوْنٍ مِن بَيّنَة، وإنْ لَمْ تَكُنْ قَـاطِعَةً عَلى الّـذي يُدّعى عَلَيْهِ الدّم فَهِذَا يُوجِب القَسَامَةَ لمُدّعي الدّم عَلى مَن ادْعَوْه عَلَيْهِ وَلا تَجِب القَسَامَةُ عِنْدَنا إِلَّا بِأَحَدِ هِ ذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. قَالَ مَالِكُ: وتِلْكَ السُّنَّة التي لا اخْتِلافَ فيهَا عِنْدَنا والَّذي لَمَ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلِ النَّاسِ أَنَّ المُبَدِّئينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدّم والذينَ يدّعُونَه في العَمْدِ والخَطَإِ. قَالَ مَالِكٌ وقَدْ بَدَأَ رَسُول الله ﷺ الحَارِثِيّينَ في قَتْلِ صَاحِبِهِمْ الّذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ حَلَفَ المُدّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُقْتَل في القَسَامَةِ إلَّا وَاحِدُ لَا يُقْتَل, فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِف مِنْ وُلاةِ الدّم خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسينَ يَمِيناً، فإنْ قَلّ عَدَدُهُمْ، أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُ مِنْ وُلاةِ المَقْتُولِ وُلاةِ الدّم الّذينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفْوُ عَنْهُ، فإنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلا سَبِيلَ إلى الدّم إذَا نَكُلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ. قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ: وإنَّمَا تُرَدّ الأَيْمَان عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدُ ممّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفْوُ عَن الدّم ، فإنْ نَكَلَ

أَحَدُ مِنْ وُلاةِ الدّم الّنذينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفْوُ عَن الدّم وإنْ كَانَ واحداً فإنّ الأَيْمَانَ لَا تُرَدّ عَلَى مَنْ بَقيَ مِنْ وُلاةِ اللّهِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ ولكن الأيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى المُدّعي عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسينَ يَمِيناً، فإنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسينَ رَجُلًا رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلى مَن حَلَفَ مِنْهُمْ، فإنْ لَمْ يُوجَدُّ أَحَدُ يَحْلِفُ إلاَّ الَّذِي أَدَّعِيَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُـوَ خَمْسينَ يَميناً وَبَرِيء. قَالَ يَحْيِي قَالَ مَالكُ: وإنَّمَا فُرقَ بَيْنَ القَّسَامَةِ في الدّم والأيمان في الحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ في حَقَّهِ، وأنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلَ لَمْ يَقْتُلُهُ في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وإنَّمَا يَلْتَمِسُ الخَلْوَةَ قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكن القَسَامَةُ إِلَّا فيمَا تَثْبُتُ فيهِ البِّيّنَةُ، وَلَوْ عُمِلَ فيهَا كما يُعْمَلُ في الحُقُوقِ هَلَكَتِ الدَّمَاءُ، واجْتَرَأُ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ فيهَا، ولكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ القَسَامَةُ إلى وُلاةِ المَقْتُولِ يُبَدِّؤنَ بها فيها، ليكفَّ النَّاسُ عَن القَتْلِ، ولْيَحْذَر القَاتِلُ أَنْ يُؤخَذَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ المَقْتُولِ. قَالَ يَحْيِي وقد قالَ مالِكُ في القَوْم يَكُونُ لَهُمُ العَدَدُ يُتَّهَمُونَ بالدّم فَيَرُدُّ وَلاهُ المَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلِّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِيناً، ولا تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَـدَدِهِمْ، وَلاَ يَبْرَؤنَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَن نَفْسِهِ خَمْسينَ يَمِيناً. قَالَ مَالِكُ: وهـذَا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في ذلِكَ، قَالَ والقَسَـامَةُ تَصِيرُ إلى عَصَبَةِ المَقْتُولِ، وَهُمْ وُلاةُ الدّمِ الّذينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ والّذينَ يُقْتَلُ بقَسَامَتِهمْ.

### مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ في العَمْدِ منْ وُلاةِ الدّم :

٢ \_ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ الّذي لا اخْتِلافَ فيهِ عِنْدَنَا أَنّهُ لاَ يَحْلِفُ في القَسَامَةِ في العَمْدِ أَحَدٌ مِنْ النّسَاءِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاةً إلاّ النّسَاءِ فَي القَسَامَةِ في العَمْدِ أَحَدٌ مِنْ النّسَاءِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاةً إلاّ النّسَاءِ في النّسَاءِ في قَتْلِ العَمْدِ قَسَامَةً وَلاَ عَفْوٌ. قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ: في

الرّجُلِ يَقْتُلُ عَمْداً أَنّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ المَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقّ دَمَ صَاحِبِنَا فَلَكَ لَهُمْ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ أَرَادَ النّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُنّ، ذلك العَصَبَةُ والموالي أَوْلى بِلَاكِ مِنْهُنّ لأَنهُمْ هُمُ الّذينَ اسْتَحقوا فَلَيْسَ لَهُنّ، ذلك العَصَبَةُ والموالي أَوْلى بِلَاكَ مِنْهُنّ لأَنهُمْ هُمُ الّذينَ اسْتَحقوا اللّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكُ: وإنْ عَفَتِ العَصَبَةُ أَوِ المَوالي بَعْدَ أَنْ يستحقوا اللّمَ وأبى النّسَاءُ، وقُلْنَ لاَ نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا، فَهُمّ أَحَقّ وأُولى بِلَاكَ، لأنّ مَنْ أَخَذَ القَوَدَ أَحَقّ ممّنْ تَرَكَهُ مِنَ النّسَاء والعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدّمُ وَوَجَبَ القَتْلُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يُقْسِمُ في قَتْلِ العَمْدِ مِنَ المُدّعِينَ إلاّ اثْنَانِ فَصَاعِداً فَتُردُ الأَيْمَانُ مَالِكٌ: لاَ يُقْسِمُ في قَتْلِ العَمْدِ مِنَ المُدّعِينَ إلاّ اثْنَانِ فَصَاعِداً فَتُردُ الأَيْمَانُ مَالِكٌ: وإذَا ضَرَبَ النّفَرُ الرّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فإنْ مَالِكٌ: وإذَا ضَرَبَ النّفَرُ الرّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فإنْ مَالِكٌ: وإذَا ضَرَبَ النّفَرُ الرّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فإنْ مَالِكٌ: وإذَا ضَرَبَ النّفَرُ الرّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فإنْ مَالَكُ: وإذَا ضَرَبَ النّفَرُ الرّجُلَ حَتّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فإنْ مَالَ واحدٍ ولَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ ولَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطِّ إلا عَلَى رَجُلٍ واحدٍ ولَمْ يَكُنْ إلا على رَجُلٍ واحدٍ ولَمْ يُعْلَمْ وَلَمْ فَعَلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطِّ إلا عَلَى رَجُلٍ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ فَعَلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطِّ إلا عَلَى رَجُلٍ واحدٍ واحدٍ ولَمْ يَعْلَمُ واحدٍ واحدٍ ولَمْ يَعْلُوا واحدٍ واحدٍ ولَمْ يَعْلُوا واحدٍ واحدٍ ولَمْ يَعْلَمُ واحدٍ واحدٍ ولَمْ واحدٍ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَيْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَمْ واحدٍ ولَ

# القَسَامَةُ في قَتْلِ الخَطَإِ:

٣ ـ قَالَ يَحْيى. قَالَ مَالِكُ: القسَامَةُ في قَتْلِ الخَطَإِيُقْسِمُ اللّذِينَ يَمِيناً تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَواريثِهِمْ مِنَ الدّيةِ فإنْ كَانَ في الأيْمَان كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إلى الّذي مَواريثِهِمْ مِنَ الدّيةِ فإنْ كَانَ في الأيْمَان كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إلى الّذي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ اليَمينُ. قَالَ مَاللّكُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثُرُ لِلمَقْتُولِ ورثَةً إلاّ النّسَاءِ فإنّهُنّ يَحْلِفْنَ ويأخُذْنَ الدّيةَ فإنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلاّ رَجُلٌ واحدٌ حَلَفَ خَمْسينَ يَمِيناً وأخذَ الدّيةَ وإنّمَا يَكُونُ ذلِكَ في قَتْلِ العَمْدِ.

### الميرَاثُ في القَسَامَةِ:

٤ \_ قَالَ يَحْيى: قَالَ مَالِكُ: إِذَا قَبِلَ وَلاَةُ الدَّمِ الدّيةَ فهي مَوْرُوثَةٌ عَلى

كِتَابِ الله يَرِثُهَا بَنَاتُ المَيّتِ وأَخَواتُهُ ومَنْ يَرِثُهُ مِنَ النّساءِ فإنْ لَم يُحْرِزِ النّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ بَقِيَ مَنْ دِيّتِهِ لأَوْلَى النّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النّسَاءِ. قَالَ مَالِكُ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ المَقْتُولِ الّذِي يُقْتَلُ خَطَا يُريدُ أَنْ يَأْخُدَ مِنَ الدّيةِ بِقَدْرِ حَقّهِ مِنْهَا وأَصْحَابُهُ غُيّبٌ لَمْ يَأْخُذُ ذلِكَ ولَمْ يَسْتَحِقّ مِنَ الدّيَةِ شَيّئاً قَلَ وَلاَ كَثُر دُونَ أَنْ يَسْتَكُمِلَ القَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً فإذَا حَلَفَ خَمْسينَ يَمِيناً السّتَحقّ حِصّتَهُ مِنَ الدّيَةِ وَذلِكَ أَنَّ الدّمَ لاَ يَثْبُتُ إلاّ بِخَمْسينَ يَمِيناً، وَلا تَقْبُتُ الدّيةُ حَتّى يَتْبُتُ الدّيَةِ مَتّى يَثْبُتُ الدّية وَذلِكَ أَنَّ الدّمَ لاَ يَشْبُتُ إلاّ بِخَمْسينَ يَمِيناً، وَلا تَقْبُتُ الدّيةَ وَمَنْ نَكُلَ مِعْرافِهِ مِنَ الدّمُ هإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الوَرَثَةِ أَحَدٌ حَلَفَ مِنَ الخَمْسينَ يَمِيناً بِقَدْرِ ميرَاثِهِ وَعَلَى عَنْ الدّمُ الوَرَثَةِ عَائِباً أَلُو صَبِيًا لَمْ يَمُلُعُ حَلَفَ الدّينَ حَضَرُوا خَمْسينَ يَمِيناً وَالْ مَعْمُ وا خَمْسينَ يَمِيناً السّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الدّيَةِ وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ وَعَلَى قَالِهُ أَلُو صَبِيًا لَمْ يَنْكُمُ مَلُولُ عَلَى الدّينَ حَضَرُوا خَمْسينَ يَمِيناً فإنْ جَاءَ الغَائِبُ بَعْثُ الورَثَةِ عَائِباً أَوْ صَبِيًا لَمْ يَنْعُلُمُ مَلُولُ مَوْلُ يَعْمُ الْذِينَ حَضُرُوا خَمْسِينَ يَمِيناً فإنْ جَاءَ الغَائِبُ بَعْدُ ذلِكَ أَوْ بَلَغَ الصّبي الحُلُم حَلَفَ كُلّ مِنْهُمَا يَحْيَفُ وَلَ مَوالِيثِهِمْ مِنْها. قَالَ يَحْيى قَالَ مَاليكَ: وَعَلَى قَدْرِ مَوالِيثِهِمْ مِنْها. قَالَ يَحْيى قَالَ مَاليكَ: وَعَلَى قَدْرِ مُوالِيثِهِمْ مِنْها. قَالَ يَحْيى قَالَ مَاليكَ:

# القَسَامَةُ في العَبِيدِ:

٥ ـ قَالَ يَحْيى قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في العَبِيدِ أَنّهُ إِذَا أَصِيبَ العَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأ، ثُمّ جَاءَ سَيّدُهُ بِشَاهدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِيناً واحِدَةً، ثُمّ كَانَ لَهُ قِيمَةَ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ في العَبِيدِ قَسَامَةٌ في عَمْدٍ وَلاَ خَطَإٍ ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكُ: فإنْ قَتَلَ العَبْدُ عَمْداً أَوْ خَطَأ لَمْ يَكُنْ عَلى مَيْدِ العَبْدِ المَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَصِينٌ وَلاَ يَسْتَحِقّ سَيّدُهُ ذَلِكَ إلاّ بِبَيّنَةٍ عادَلَةٍ أَوْ بَشَاهدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهدِهِ قَالَ يَحْيى. قَالَ مَالِكُ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

#### كتاب الجامع

الدعاء للمدينة وأهلها.

ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها.

ما جاء في تحريم المدينة.

ما جاء في وباء المدينة .

ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة.

جامع ما جاء في أمر المدينة.

ما جاء في الطعون.

النهي عن القول بالقدر.

جامع ما جاء في أهل القدر.

ما جاء في حسن الخلق.

ما جاء في الحياء.

ما جاء في الغضب.

ما جاء في المهاجرة.

ما جاء في لبس الثياب للجمال بها.

ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب.

ما جاء في لبس الخز.

ما يكره للنساء لبسه من الثياب.

ما جاء في إسبال الرجل ثوبه.

ما جاء في إسبال المرأة ثوبها.

ما جاء في الانتعال.

ما جاء في لبس الثياب.

ما جاء في صفة النبي.

ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال.

ما جاء في السنة في الفطرة.

النهي عن الأكل بالشمال.

ما جاء في المساكين.

ما جاء في معي الكافر.

النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب.

ما جاء في شرب الرجل وهو قائم.

السنة في الشرب ومناولته عن اليمين.

جامع ما جاء في الطعام والشراب.

ما جاء في أكل اللحم.

ما جاء في لبس الخاتم.

ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين.

الوضوء من العين.

الرقية من العين.

ما جاء في أجر المريض.

التعوذ والرقية من المرض.

تعالج المريض.

الغسل بالماء من الحمى.

عيادة المريض والطيرة.

السنة في الشعر.

إصلاح الشعر .

ما جاء في صبغ الشعر.

ما يؤمر به من التعوذ.

ما جاء في المتحابين في الله.

ما جاء في الرؤيا.

ما جاء في النرد.

العمل في السلام.

ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني.

جامع السلام.

باب الاستئذان.

التشميت في العطاس.

ما جاء في الصور والتماثيل.

ما جاء في أكل الضب.

ما جاء في أمر الكلاب.

ما جاء في أمر الغنم.

ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة.

ما يتقى من الشؤم.

ما يكره من الأسماء.

ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام.

ما جاء في المشرق.

ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك.

ما يؤمر به من الكلام في السفر.

ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء.

ما يؤمر به من العمل في السفر.

الأمر بالرفق بالمملوك.

ما جاء في المملوك وهبته.

ما جاء في البيعة.

ما يكره من الكلام.

ما يؤمر به من التحفظ في الكلام.

ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.

ما جاء في الغيبة .

ما جاء فيما يخاف من اللسان.

ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد.

ما جاء في الصدق والكذب.

ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين.

ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة.

ما جاء في التقي.

القول إذا سمعت الرعد.

ما جاء في تركة النبي.

ما جاء في صفة جهنم.

الترغيب في الصدقة.

ما جاء في التعفّف عن المسألة.

ما يكره من الصدقة.

ما جاء في طلب العلم. ما يتقى من دعوة المظلوم. أسماء النبي.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الدَّعَاءُ للمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا:

ا ـ وَحــد ثني يَحْيى بْنُ يَحْيى قَــالَ: حــد ثني مَــالِـكُ بْنُ أنس عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ الأنْصَـاريّ عَنْ أنس بْنِ مَالَـكِ أنّ رَسُولَ الله إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ الأنْصَـاريّ عَنْ أنس بْنِ مَالَـكِ أنّ رَسُولَ الله وَعُلَدِهِمْ بَارِكُ لَهُمْ في صَـاعِهِمْ وَمُدّهِمْ، يَعْني أَهْلُ المَدينَةِ.

٢ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالَكِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ: كَانَ النّاسُ إِذَا رَأُوْا أُوّلَ الثّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا في ثَمَرنا، وَبَارِكُ لَنَا في مَدِينَتِنَا، فإذَا أَخَذَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا في مُدينَتِنا، وَبَارِكُ لَنَا في مَدينَتِنا، وَبَارِكُ لَنَا في مُدينَتِنا، وَبَارِكُ لَنَا في مُدينَةِ بِمِثْلُ وَجَلِيلُكَ وَجَلِيلُكَ وَنَبِيكَ، وَإِنّهُ دَعَاكَ لِمَكّة، وَإِنّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا وَبَالِكُ بَهُ لَهُ مَعَهُ، ثُمّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيد يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشّمَر.

# مَا جَاءَ في سُكْنى المَدِينَةِ وَالنُّورُوجِ مِنْهَا:

٣ \_ حدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الأَجْدَعِ

أَنّ يُحَنّسَ مَوْلَى الزّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ أَخْبَرَهُ أَنّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر في الفِتْنَةِ فأتَتْهُ مَوْلاةً لَهُ تُسَلّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ إِنّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ يَا أَبا عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ اقْعُدي لَكاعِ فإنّي الرّحمن اشْتَدّ عَلَيْنَا الزّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ اقْعُدي لَكاعِ فإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: لا يَصبرُ عَلى لأَوَائِهَا وشدتها أحدٌ إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهيداً يَوْمَ القِيَامَةِ.

٤ ـ وَحدّ ثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ أَعْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ عَلى الإسلامِ فَاصَابَ الأعْرَابِيّ وَعَكُ الله أَنْ أَعْرَابِيّ وَالله عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَقِلْني بَيْعتي فَابى رَسُولُ الله الله أَقِلْني بَيْعتي فَابى رَسُولُ الله عَلِي ثُمّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْني بَيْعتي فَابى فَخَرَجَ الله عَلِي فَخَرَجَ الله عَلَي الله عَلَي إنّما المَدينَةُ كالكيرِ تنفي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

٥ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ أَمِرْتُ بِقُولُ المَدينَةُ تَنْفي النّاسَ كما يَنْفي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ. وحدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُبرْوَة عَنْ أبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: الحَديدِ. وحدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُبرُوةَ عَنْ أبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لاَ يَخْرُجُ أَحَدُ مِنَ المَدينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلّا أَبْدَلها الله خَيْراً مِنْهُ. وحدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبي زُهَيْرِ أَنّهُ عَنْ هِشَام بُنِ عُرْوَة عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبي زُهَيْرِ أَنّه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ يُفْتَحُ اليَمَنْ فَيَاتِي قَوْمٌ يَسِسُونَ فَيَتَحَمّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خَيْرً لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ويُفْتَحُ السَّامُ فَيَاتِي قَوْمٌ يَسِسُونَ فَيَتَحَمّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خَيْرً لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بَأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمَدِينَةُ خيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

٦ \_ وَحدَّثني يَحْيى عَنْ مَالكٍ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ عَنْ عَمّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

أَنِّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَتُتْرَكَنَّ المَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الكَلْبُ أَنِ رَسُولَ اللّهُ فَيُغَذِّى عَلَى بَعْضِ سَوَارى المَسْجِدِ أَوْ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهُ فَلِمَنْ تَكُونُ الثّمَارُ ذلِكَ الزّمَانَ؟ قَالَ لِلْعَوافي الطّيرِ والسّباع .

٧ ـ وَحدَّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ حينَ خَرَجَ مِنْ المَدينَةِ إِلْتَفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا مُزَاحِمُ أَتَحْشَى أَنْ تَكُونَ مَمَّنُ نَفَتِ المَدينَةُ.

#### مًا جَاءَ في تَحْريم المَدِينَةِ:

٨ ـ حـ قرني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرو مَوْلى المُطّلِبِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَن رَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحُـ لَا فَقَالَ هـ ذَا جَبَلُ يُحِبّنا ونُحِبّهُ اللّهُمّ إِنّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكّةَ وَأَنَا أَحَرّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

٩ ـ وَحد تني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّب عَنْ أبي هُويُونَ أبي هُويُونَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظّبَاءَ بالمَدينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَـرْتُهَا. قَـالَ رَسُول الله عَلَيْهَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ.

١٠ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُـوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي الأَنْصَارِيّ أَنّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ ٱلْجَوَّا ثَعْلباً إلى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ. قَالَ أَيّوبَ الأَنْصَارِيّ أَنّهُ وَجَدَ غِلْمَاناً قَدْ ٱلْجَوًا ثَعْلباً إلى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ. قَالَ مَالِكُ: لاَ أَعْلَمُ إلاّ أَنّهُ قَالَ أَفِي حُرَم رَسُول الله ﷺ يُصْنَعُ هذَا.

الم وحد ثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ رَجُلِ قَالَ دَخَلَ عَلَيّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَحَدَّثني يَحْيى غَنْ مَالِكِ عَنْ رَجُلِ قَالَ دَخَلَ عَلَيّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأَسْوَافِ قَدِ اصْطَدْتُ نُهَساً فَاخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ.

#### مًا جَاء في وَبَاءِ المَدِينَةِ:

١٢ \_ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُـرْوَةً عَنْ أبيهِ عَنْ عَـائِشَةً أُمَّ

المُؤمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ، قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الحمّى يَقُولُ:

كُلَّ امْرىء مُصَبَّح في أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالٌ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقيرَتَهُ فَيَقُولُ:

ألاً لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بوادٍ وَحَولي إِذْ خِرٌ وَجَليلٌ وَهَلْ لَيْتُ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً وَطَفيلُ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفيلُ

قَالَتْ عَائَشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمّ حَبّبُ إِلْيْنَا اللَّهُ مَكّة أَوْ أَشَدٌ وَصَحّحُها، وَبَارِكُ لَنَا في مُدّها وَصَاعِهَا، وانْقُلْ حُمّاها فَاجْعَلْهَا بالجُحْفَةِ.

۱۳ ـ وَحـدَّثني يَحْيى بْنُ سَعِيد أَنَّ عَـائِشَةَ زَوْجَ النّبي ﷺ قَـالَتْ وكانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:

لَقَدْ رَأَيْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوقِهِ

١٤ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم ِ بْنِ عَبْدِ الله المُجَمِّرِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ وَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَنْقَابِ المَدينَةِ مَلاِئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطّاعُونُ وَلاَ الدّجَالُ.

#### مَا جَاءَ في إِجْلاءِ اليَهُودِ مِنَ المَديِنَةِ:

 ١٦ - وَحدّ ثني عَنْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. قَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ حَتّى أَتَاهُ التّلْجُ واليَقِينُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالاً لاَ يَجْتَمِعُ دُينَانِ فِي جَزيرَةِ الْعَرَبِ، فَأَجْلى يَهُودَ خَيْبَرَ. قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ أَجْلى عُمَرُ بْنُ دِينَانِ فِي جَزيرَةِ الْعَرَبِ، فَأَجْلى يَهُودَ خَيْبَرَ. قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ أَجْلى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ يَهُودَ نَجْرَانِ وَقَدَك، فَأَمّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا، لَيْسَ لَهُمْ مِنَ النَّمْدِ، وَلا مِنَ الأَرْضِ شَيء، وأمّا يَهُودُ فَدَك، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثّمَرِ، وَلا مِنَ الأَرْضِ شَيء، وأمّا يَهُودُ فَدَك، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ ، لأَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَلِيل وَجِبَال وَأَقْتَابِ ثُمَّ أَعْطَاهُمْ القِيمَةَ وَأَجْلاهُمْ مِنْهَا.

### جَامَعُ مَا جَاءَ في أَمْرِ المَدِينَةِ:

الله عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةً عَنْ أبيهِ أَنَّ رَسُـولَ الله عَلَى طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هذَا جَبَلٌ يُحِبّنَا ونُحِبّهُ.

١٨ - وَحدّثني عَنْ مَالِيكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الفَاسِمِ أَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أَخْبَرَهُ أَنّهُ زَارَ عَبْدَ الله بْنَ عَيّاشِ المَخزوميّ فَرَأى عِنْدَهُ نَبِيذاً وَهُو بِطَرِيقِ مَكّة، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ إِنَّ هَذَا الشّرَابَ يُحِبّهُ عُمَرُ بِنُ الخَطّابِ، فَحَمَلَ عَبْدُ الله بْنُ عَيّاشِ قَدَحاً عَظيماً، فَجَاءَ بِهِ إلى عُمرَ بْنِ الخَطّابِ، فَوضَعَهُ في يَدَيْهِ، فَقَرّبَهُ عُمَرُ إلى فِيهِ، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيّبٌ، فَشَرِبَ مِنهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمّا أَدْبَرَ عُمّدُ إِلّا هَدَا لَشَرَابٌ طَيّبٌ، فَشَرِبَ مِنهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمّا أَدْبَرَ عَمْدُ الله نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، فَقَالَ أَأَنْتَ القَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ المَدينَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله ، فَقُلْتُ: هي حَرَمُ الله وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَقُولُ في بَيْتِ عَبْدُ الله، وَلا في حَرَمِهِ شَيْئاً، ثُمّ قَالَ عُمَرَ: أَأَنتَ القَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ المَدينَةِ؟ الله، وَلا في حَرَمِهِ شَيْئاً، ثُمّ قَالَ عُمَرَ: أَأَنتَ القَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ المَدينَةِ؟ الله، وَلا في حَرَمِهِ شَيْئاً، ثُمّ قَالَ عُمَرَ: أَأَنتَ القَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ المَدْينَةِ؟ قَالَ فَقُالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ في حَرَمِهِ شَيْئاً، ثُمّ قَالَ عُمَرَ: أَأَنتَ القَائِلُ لَمَكَةً خَيْرٌ مِنَ المَدْينَةِ؟ قَالَ فَقُالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ في حَرَمِهِ مَنْ الله وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ في حَرَمُ الله وأَمْنُهُ، وفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ في حَرَمِهِ مَنْ المَدْيَةِ؟

الله، وَلاَ في بَيْتِهِ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفَ.

#### مَا جَاءَ في الطَّاعُونَ:

١٩ \_ وحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الحَميدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاس أَنّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ خَرَجَ إلى الشّامِ، حَتّى إذِا كانَ بِسَرْغَ، لَقِيَهُ أَمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرّاحِ وأَصْحَابُهُ فأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ادْعُ لي المُهَاجِرِينَ الأوّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَباءَ قَدْ وَقَعَ بالشّام فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرِ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَـكَ بَقِيَّةُ النَّـاسِ وأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ وَلاَ نَـرَى أَنْ تُقـدمهُمْ عَلى هـذَا الوباءِ، فَقَالَ عُمَرُ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الأَنْصَارَ فَدَعَوْهُمْ فاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، واخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ تَـرْتَفِعُوا عَنَّى، ثُمَّ قَـالَ ادْعُ لِي مِن كِانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ فَدعوهم فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا نَسرَى أَنْ تَرْجعَ بِالنَّاسِ، وَلاَ تَقْدِمَهُمْ عَلى هذَا الوَبَاءِ فَنَادى عُمَرُ في النَّاس إنِّي مُصَبِّحٌ عَلى ظَهْر فأصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالِها يا أَبَا عُبَيْدَةً نَعَمْ نَفِر مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوَتَانِ، إحْدَاهُمَا مُخْصِبَةً، وَالأَخْرَى جَدْبَةً، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ المُخْصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر الله، وَإِنْ رَعَيْثَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله، فَجَاء عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ غَائِبًا في بَعْض حَاجَتِهِ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدي مِنْ هذَا عِلْماً سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضِ فَلَا تَقدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ، قَالَ فَحَمَدَ الله عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

٢٠ وحد تني عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِيهِ أَنّهُ النّضرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَمَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ في الطّاعُونُ رِجْنِ أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فإنْ سَمِعْتُمْ بِهِ أَرْسِلَ عَلَى طَائِفَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فإنْ سَمِعْتُمْ بِهِ بَارْضِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بَارْضِ وَأَنْتُمْ بَهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ أَنّ الوَباءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ فَلَمّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنّ الوَباءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ فَلَمّا عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهابَ عَنْ مَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْهُمُ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهُ أَنّ الوَباءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ فَلَا تَعْرَبُوهُ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِالشّامِ فَلَا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنَ الخَطّابِ مِنْ سَرْغَ . وَحدّتني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله الخَطّابِ مِنْ سَرْغَ . وَحدّتني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ عُمْرَ بْنَ الخَطّابِ مِنْ سَرْغَ . وَحدّتني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أَنْ عُمْرَ بْنَ الخَطّابِ إِنْ مَا رَجْعَ بِالنّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْمَقْعَ بِالنّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَطَابِ إِنْ مَا الْحَطَابِ إِنْ الْمَاسَ مِنْ عَنْ حَدِيثِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْمَا لَوْعِ بِالنّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيثِ عَنْ عَرْ حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّعْمَن بْنِ الْمَا مَا الْمَا لَهُ عَلَى الْمَالِلِهُ عَنْ عَنْ حَدِيثِ عَنْ عَنْ حَدِيثٍ عَنْ الْمَا لَهُ عَلَى الْمَا لَهُ عَنْ عَنْ حَدِيثِ عَنْ عَنْ عَلْمَ الْمَا لَهُ عَلَى الْمَا لَهُ اللهِ اللهَ عَلْمُ الْمَا لَهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

٢١ - وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: بَلَغَني أَنّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ قَالَ: لَكُولِ لَمَالِكُ أَنهُ السَّامِ. قَالَ مَالِكُ : يُريدُ لِطُولِ لَبَيْتُ بِرُكْبَةَ أَحَبَ إلي مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشّامِ. قَالَ مَالِكُ : يُريدُ لِطُولِ الأَعْمَارِ وَالبَقَاءِ، وَلِشِدّةِ الوَباءِ بِالشّامِ.

#### النّهي عَنِ القَوْلِ بِالْقَدرِ:

٢٢ - وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجِّ آدَمُ مُوسَى. قَالَ لَهُ مُوسَى أنْتَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ مُوسَى النّاسَ وَأَخرَجْتهُم مِنَ الجَنّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الّذي أَعْوَيْتَ النّاسَ وَأَخرَجْتهُم مِنَ الجَنّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الّذي أعْطَاهُ الله عِلْمَ كُلّ شَيءٍ واصْطَفَاهُ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَعْتُومُنَى عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدْرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ.

٢٣ - وَحـدَثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ

الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الحَطّابِ أَنّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ الجُهنِيّ أَنْ عُمَرَ بْنَ الحَطّابِ سُئِلَ عَنْ هذِهِ الآيَة : وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلِى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَبَارَكَ وَتَعَالى خَلَقَ آدَمَ ثُمّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيمِينِهِ حَتّى اسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرّيّةً ، فَقَالَ خَلَقْتُ هؤلاءِ للجَنّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النّادِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ إِنّ الله فَقِيمَ العَمَلُ . قَالَ فَقَالَ الله وَيَعمَلِ أَهْلِ النّادِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله فَقِيمَ العَمَلُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقِيمَ العَمَلُ الْجَنّةِ حَتّى وَسُولُ الله وَقِيمَ العَمَلُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقِيمَ العَمَلُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله قَفِيمَ العَمَلُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقِيمَ العَمَلُ الجَنّةِ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ البَيْدِ وَلَيْ الله إِلْمَا إِلْمَ النّادِ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَال الْمَلْ النّادِ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَال الله أَلْ النّادِ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَال الْمَلْ النّادِ اللهُ فَيْدِخِلُهُ رَبّهُ النّادِ .

٢٤ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ الله وَسُنَّةِ نَبِيّهِ.

70 ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرو بْنِ مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيّ أَنّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيء بِقَدَرٍ قَالَ طاوسٌ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كُلُّ شَيء بِقَدَر حَتّى العَجْزِ والكَيْسِ ، أو الكَيْسِ والعَجْزِ. وَحدّثني مَالكٌ عَنْ كُلّ شَيء بِقَدَر حَتّى العَجْزِ والكَيْسِ ، أو الكَيْسِ والعَجْزِ. وَحدّثني مَالكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْد عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَار أَنّهُ قَالَ: سَمِعت عَبْدَ الله بْنَ الزُبَيْرِ يَقُولُ في خَطْبَتِهِ إِنّ الله هُو الهَادي والفاتِنُ. وحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَمّهِ أَبِي سُهَيْل بْنِ خَطْبَتِهِ إِنّ الله هُو الهَادي والفاتِنُ. وحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمّهِ أَبِي سُهَيْل بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أُسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ فَقَالَ مَا رَأَيُكَ في هؤلاء مَالِكٍ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أُسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ فَقَالَ مَا رَأَيْكَ في هؤلاء القَدَرِيّةِ ، فَقُلْتُ رَأِي أَنْ تَسْتَنِيبَهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا وإلّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز وَذَلِكَ رَأِيي . قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأِيي .

#### جَامعُ مَا جَاءَ في أَهْلِ القَدرِ:

٢٦ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لا تَسْأَل ِ المَرْأَةُ طَللَقَ أَخْتها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدّرَ لَهَا.

٣٧ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزيدَ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْب القُرَظيّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلى المِنْبَرِ أَيّهَا النّاسُ إنّهُ لاَ مَانِعَ لمَا أَعْطَى الله، وَلاَ مُعْطي لمّا مَنعَ الله، وَلاَ يَنْفَع ذَا الجَدّ مِنْهُ الجَدّ مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقّهُ في الدّينِ، ثُمّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ هؤلاء الكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى هذِهِ الأَعْوَادِ.

٢٨ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّهُ كَانَ يُقَالُ الحمـدُ لله الّذي خَلَقَ كُـلّ شَيء أَتَـاهُ وَقَـدّرَهُ حَسْبيَ الله وَكَفَى خَلقَ كُـلّ شَيء أَتَـاهُ وَقَـدّرَهُ حَسْبيَ الله وَكَفَى سَمِعَ الله لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَى.

٢٩ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ أَنَّ أَحداً لَنْ يَمُوتَ حَتّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فأجْمِلُوا في الطّلَبِ.

# مَا جَاءَ في حُسْنِ الخُلُقِ:

٣٠ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَاني بِهِ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلي في الغَرْزِ أَنْ قَالَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ للنّاسِ يا مُعَاذُ بْنَ جَبَل .

٣١ \_ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النّبيّ ﷺ فَي أَمْرَيْنِ قَطّ إِلّا أَخَـذَ

أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمَاً، فإنْ كَانَ إِثْمَاً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ لِنَاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ لِنَاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ لِنَاهُ لِللهِ الله عَلَيْهَ لِلهُ الله عَلَيْهَ لِلهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ للهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ للهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٢ ـ وَحــدَّثني عَنْ مَـالِـكِ عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ عَنْ عَلَيّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مِنْ حُسْنِ إسْلام ِ المَرْءِ تَرْكُـهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.

٣٣ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْهُ أَنّهَا قَالَتِ اللهُ عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَاللهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا مَعَهُ في البَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِأَنّا مَعَهُ في البَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَاللهُ أَنْشَبْ أَن اللهُ عَلَيْ فَلَمْ أَنْشَبْ أَن العَشيرَةِ ثُمّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَن سَمِعْتُ ضَحِكَ النّبي عَلَيْ مَعَهُ، فَلَمّا خَرَجَ الرّجُلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله قُلْتَ فيهِ مَعَهُ، فَلَمّا خَرَجَ الرّجُلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله قُلْتَ فيهِ مَا قُلْتَ ثُمّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنّ مِنْ شَرّ النّاسِ مَن النّاسُ لِشَرّهِ.

٣٤ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبيهِ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنّهُ قَالَ: إذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلعَبْدِ عِنْدَ رَبّهِ، فَانْظُرُوا ماذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثّنَاءِ.

٣٥ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ المَـرْءَ لَيُدُرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ القَائِمِ بِاللَّيلِ الظّاميءِ بِالهَواجِرِ.

٣٦ - وَحدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ فَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ؟ قَالُوا سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلى. قَال: إصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وإيّاكُمْ والبُعْضَة فإنّها هي الحَالِقَةُ. وَحدَّ ثني بَلى. قَال: إصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وإيّاكُمْ والبُعْضَة فإنّها هي الحَالِقَةُ. وَحدَّ ثني عَنْ مَالِكُ أَنّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لأتَمّ حُسْنَ الأَخْلَاقِ.

#### مًا جَاءً في الحَياءِ:

٣٧ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَلَمَةً بْن صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزَّرَقيِّ عَنْ

زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ إلى النّبي ﷺ قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ ﷺ لِكُلّ دِينٍ خُلُقٌ، وَخُلُقُ الإسْلامِ الحَياءِ.

٣٨ - وَحدِّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَالِم مَعْدِ الله عَنْ عَالِم عَبْدِ الله عَنْ عَالِم أَنْ رَسُولَ الله ﷺ مَرِّ عَلَى رَجُلُ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، فَعَالَ رَسُولُ الله ﷺ دَعْهُ فإنّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ.

#### مَا جَاءَ في الغَضبِ:

٣٩ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنّ رَجُلًا أَتَى إلى رَسُول الله عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عَلّمني كَلِمَاتٍ عَوْفٍ أَنّ رَجُلًا أَتَى إلى رَسُول الله عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ لاَ تَغْضَبْ.

٤٠ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيّبِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشّديدُ بالصّرْعَةِ، إنّمَا الشّديدُ الّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَب.

#### مَا جَاءَ في المُهَاجَرَةِ:

21 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي أَيّوبِ الأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الّذي يَبْدَأ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الّذي يَبْدَأ بِالسّلام .

٤٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله الله عَلِيْ قَالَ: لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إلى الله عَلِيْ قَالَ: لاَ إِنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ. قَالَ مَالِكُ: لاَ إنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ. قَالَ مَالِكُ: لاَ

أَحْسَبُ التَدَابِرِ إِلَّا الإعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ المُسْلِمِ، فَتُدْبِرُ عَنْهُ بِوَجْهِكَ.

٤٣ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي الزّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: إيّاكُمْ والظّنّ فإنّ الظّنّ أكْذَبُ الحَديثِ، وَلاَ تَحسّسُوا، وَلاَ تَجسّسُوا، وَلاَ تَخسّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَباغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً.

عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي مُسْلِم عَبْد الله الخُرَاساني قَالَ رَسُولُ الله عَيْ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الغِلْ، وَتَهَادَوْا تَحَابُوا وتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.

20 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ هَرْيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنّة يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنّة يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُعْفَدُ لِكُلّ عَبْدٍ مُسْلِم لا يُشْرِك بالله شَيْئاً، إلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أخِيهِ فَيُعْفَدُ لِكُلّ عَبْدٍ مُسْلِم لا يُشْرِك بالله شَيْئاً، إلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحَا.

27 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ مُسْلِم بْنِ أبي مَرْيَمَ عَنْ أبي صَالِح السّمّانِ عَنْ أبي هُويْدرَةَ أَنّهُ قَالَ تُعْرَضُ أعْمَالُ النّاسِ كُلّ جُمُعَةٍ مَرّتَيْنَ يَوْمَ السّمّانِ عَنْ أبي هُويْدرَةَ أَنّهُ قَالَ تُعْرَضُ أعْمَالُ النّاسِ كُلّ جُمُعَةٍ مَرّتَيْنَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ إلّا عَبْداً كانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أخِيهِ الإِثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ إلّا عَبْداً كانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا هذيْنِ حَتّى يَفِيتًا، أَوْ أترْكُوا هذيْنِ حَتّى يَفِيتًا.

### مَا جَاءَ في لُبْسِ الثّيَابِ للجَمَالِ بها:

٤٧ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله اللهُ عَلَيْهِ في غَزْوَةِ بَني أَنْمَار، قَالَ جَابِرُ: اللهُ عَلَيْهُ في غَزْوَةِ بَني أَنْمَار، قَالَ جَابِرُ: فَبَيْنَا أَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ الله عَلِيهِ أَقْبَلَ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هَلُمّ إلى اللهُ عَلَيْهُ أَقْبَلَ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هَلُمّ إلى الله عَلَيْهُ فَقُمْتُ إلى غَرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ فيهَا شَيْئًا، الله عَلَيْهُ فَقُمْتُ إلى غَرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ فيهَا شَيْئًا،

٤٨ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أيوبَ بْنِ أبي تَمِيمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرينَ قَالَ عَمَرُ بْنُ الخطّابِ إِذَا أَوْسَعَ الله عَلَيْكُمْ فَأُوسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ قَالَ: إِنَّ لأحِبٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطّابِ قَالَ: إِنِّي لأحِبٌ أَنْ أَنْظُرَ إلى القَادِىء أَبْيَضَ الثّيَاب.

# مَا جَاءَ في لُبُسِ الثّيَابِ المُصَبّغةِ وَالذّهبِ:

29 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ التَّوْبَ المَصْبُوغَ بِالرَّعْفَرانِ قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً لَتُوْبَ المُصْبُوغَ بِالرَّعْفَرانِ قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الغِلمان شَيْئاً مِنَ الذّهَبِ لأَنّهُ بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ الله يَقُولُ: وَإِنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الغِلمان شَيْئاً مِنَ الذّهَبِ لأَنّهُ بَلَغَني أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهى عَنْ تَختَم الذّهَبِ فأنا أَكْرَهُ للرّجَالِ الكَبيرِ مِنْهُمْ والصّغيرِ. قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: في المَلاحِفِ المُعَصْفَرَةِ في البُيُوتِ للرّجالِ، وفي الأَفْنِيَةِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً حَرَاماً وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللّبَاسِ أَحَبّ إلى.

#### مَا جَاءَ في لُبْسِ الخَرِّ:

٥٠ ـ وَحدَّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَـائِشَـةَ زَوْجِ النّبيّ عَلِيْهُ أَنّهَا كَسَتْ عَبْدَ الله بْنَ الزّبَيْرِ مِطْرَفَ خَرّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

#### مَا يُكْرَهُ للنَّسَاءِ لُبْسُهُ منَ الثَّيَابِ:

٥١ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمّهِ أَنّهَا قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَة بَنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَلى عَائِشَة زَوْجِ النّبي ﷺ وَعَلى حَفْصَة خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقّتُهُ عَائِشَةً وَكَسَتُها خِمَاراً كَثِيفاً.

٥٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائلَاتٌ مُميلَاتٌ لاَ يَـدْخُلْنَ الجَنّة وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسمَاثَةِ عَام.

٥٣ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ مِنَ اللّيْلَةِ مَنَ الخَزَائِنِ الله ﷺ قَامَ مِنَ اللّيْلَةِ مِنْ الخَزَائِنِ السّمَاءِ فَقَالَ: مَاذَا فُتِحَ اللّيْلَةَ مِنَ الخَزَائِنِ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الفِتَنِ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ في الدّنيَّا عَاريَةً يَوْمَ القِيَامَةِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الحُجَر.

#### مَا جَاءَ في إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثُوْبَهُ:

٥٤ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبد الله بْنِ عُمَـرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الّذي يَجُرّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لا يَنْظُرُ الله إليْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

٥٥ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ يَجُرَّ إِزَارَه بَطَراً.

٥٦ ـ وَحدِّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ الله يْنِ دِينَار وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلِّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله يَنْظُرُ الله يَدُومَ الله الله وَ الله وَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

٥٧ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيد الخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ أَنَا أَخْبِرُكَ بِعِلْم. سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَأَلْتُ أَبَا سَعِيد الخُدْرِيِّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ أَنَا أَخْبِرُكَ بِعِلْم. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: أَزْرَةُ المُؤمِنِ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفي النّارِ، ما أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ففي النّارِ، لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً.

#### مَا جَاءَ في إِسْبَالِ المَرْأَةِ ثَوْبِهَا:

٥٨ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي بَكْر بْنِ نَافِع عَنْ أبيهِ نَافِع مَوْلى ابْنِ عُمَّرَ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ أبي عُبَيْد أنّهَا أَخْبَرْتَهُ عَنْ أمّ سَلَمَة زَوْجِ النّبيّ ﷺ أنّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ فالمَرْأَةُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْراً، قَالَتْ أمّ سَلَمَة إِذَنْ يَنْكَشِف عَنْهَا؟ قَالَ فَذِرَاعاً لا تَزيدُ عَلَيْهِ.

#### مَا جَاءَ في الأنْتعَالِ:

٥٩ \_ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَمْشِيَنَ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً.

٦٠ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدأ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَوْعَ فَلْيَبْدَأ بِالنَّمِينِ، وَإِذَا نَوْعَ فَلْيَبْدَأ بِالشَّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمنى أَوّلهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ بِالشَّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمنى أَوّلهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ. وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَالِكِ عَنْ عَالِكِ عَنْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنْ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنْ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ

لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَكَ تَأْوَلْتَ هـنِهِ الآيَةَ: فاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالَّوَادِي المُقَدّسِ طُوى. قَالَ ثُمّ قَالَ كَعْبُ للرّجُلِ: أَتَدْرِي مَا كَانَتْ نَعْلا مُوسى؟ قَالَ المُقَدّسِ طُوى. مَا أَجَابَهُ الرّجُلُ، فَقَالَ كَعْبٌ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ مَيّتٍ.

# مَا جَاءَ في لُبْسِ الثّيَابِ:

71 - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَوْرَتينِ عَنِ المُلامَسةِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ، وَعَنْ المُنَابَذَةِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ في ثَـوْبَيْنِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرّجُلُ بالثّوْبِ الواحِدِ عَلَى أَحَدِ شَقيهِ.

٦٢ - وَحدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تَبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لَهِ الشُّتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَيِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَة وللوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنْمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاعْطَى عُمَر بْنَ الْخَطّابِ مِنْهَا حُلّةً، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَمْر بْنَ الْخَطّابِ مِنْهَا حُلّةً، فَقَالَ عُمْرُ يَا رَسُولَ الله اللهُ الل

#### مَا جَاءَ في صِفَةِ النّبيّ:

٣٣ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحمن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطّويلِ البَائِنِ وَلاَ بِالقَصِيرِ وَلاَ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطّويلِ البَائِنِ وَلاَ بِالقَصِيرِ وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأُمُهَةِ وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالجَعْدِ القَطِطِ. وَلاَ بِالسّبْطِ بَعَثَهُ الله عَلى بِالأَبْيَضِ الأُمُهَةِ وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالجَعْدِ القَطِطِ. وَلاَ بِالسّبْطِ بَعَثَهُ الله عَلى

رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وبالمَدينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وتوفّاه الله عَزّ وَجَلّ عَلَى رَأْسِ سَتّينَ سَنَةً وَلَيْسَ في رَأْسِهِ ولِحَيتهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ﷺ وَحَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ.

### مَا جَاءَ في صِفَةِ عيسى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلامُ وَالدَّجَالِ:

7٤ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَاءٍ مِنْ عَلَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللّمَمِ قَدْ رَجّلَهَا فَهْيَ تَقْطُرُ مَاءً أَدْم الرّجَالِ لَهُ لِمّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللّمَمِ قَدْ رَجّلَهَا فَهْيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَسَالْتُ مَنْ هذَا؟ قِيلَ هَذَا المَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْد قَطِطِ أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى كَأَنّهَا عَنْ طَافِيَةٌ فَسَالْتُ مَنْ هذَا؟ فَقِيلَ لِي هذَا المَسيحُ الدّجّالُ.

# مَا جَاءَ في السّنةِ في الفطرةِ:

70 ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيد المَقْبُريّ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُـرَيْرَةَ قَـالَ: خَمْسٌ مِنَ الفِـطْرَةِ تَقْليمُ الأظافرِ، وَقَصّ الشَـارِبِ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ والاخْتِتَانُ.

٦٦ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أَنّهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أُوّلَ النّاسِ ضَيّفَ الضّيْفَ وأوّلَ النّاسِ اخْتَتَنَ وأوّلَ النّاسِ قَصّ الشّارِبِ وأوّلَ النّاسِ رَأَى الشّيْبَ فَقَالَ يَا رَبّ ما هـذَا؟ فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارً يَا إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ يَا رَبّ زِدْني وَقَاراً. قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: يُؤخذُ مِنَ الشّارِبِ حَتّى يَبْدُو طَرَفَ الشّفَةِ وَهُو الإطارُ، وَلاَ يَحْزَهُ فَيُمْثِلُ بِنَفْسِهِ.

#### النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ بِالشَّمَالِ:

٦٧ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله السّلَميّ أَنّ رَسُولَ الله وَالْ يَعْلِ وَاحِدَةٍ، وأَنْ رَسُولَ الله وَالله وَاحِدَةٍ، وأَنْ رَسُولَ الله وَالله وَاحِدَةٍ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصّمّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِي في ثَوْبِ واحدٍ كاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.

٦٨ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عُبَدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ويَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

#### مَا جَاءَ في المساكين:

79 ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لَيْسَ المِسْكِينُ بهذَا الطّوّافِ الله ﷺ قَالَ: لَيْسَ المِسْكِينُ بهذَا الطّوّافِ الله عَلَيْهِ عَلَى النّاسِ فَتَرُدّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتّمْرَةُ والتّمْرَتَانِ. قَالُوا فَمَا المِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله؟ فَتَرُدّهُ اللّهُ عَنَى لَا يَجِدُ غِنى يُعْنِيهِ، وَلاَ يَفْطِنُ النّاسُ لَهُ فَيُتَصَدّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسُالُ النّاسُ لَهُ فَيُتَصَدّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النّاسَ.

٧٠ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْد الأَنْصَارِيّ ثُمّ الحَارِثيّ عَنْ جَدّتِهِ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: رُدّوا المِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْف مُحْرَقِ.

#### مَا جَاءَ في مِعي الكَافرِ:

٧١ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ المُسْلِمُ في مِعى وَاحِد، والكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء.

٧٢ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْل ِ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هَنْ أبي هَالِح عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله ﷺ بِشَاة فَحُلِبَتْ هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله ﷺ بِشَاة فَحُلِبَتْ

فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمّ أَصْبَحَ فأسْلَمَ فأمْرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ بِشَاة فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ المُؤمِنُ يَشْرَبُ في مِعَى واحدٍ، اللهُ عَلَيْهُ المُؤمِنُ يَشْرَبُ في مِعَى واحدٍ، والكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

# النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ في آنيَةِ الفضّةِ وَالنَّفْخِ في الشّرَابِ:

٧٣ - حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ اللهَ اللهَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْر الصّدّيقِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّجي عَنْ أنّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: الّذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضّةِ إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّمَ.

٧٤ - وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أَيّه وَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ فَدَخَلَ وَقَاصٍ عَنْ أَبِي المُثَنِّى الجُهنِيّ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيد الخُدْرِيّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْمُ أَنّهُ نَهى عَنْ النّه عَنْ الله عَلَيْهِ أَنّه لَهُ مَرْوَانُ أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَيْمُ أَنّهُ نَهى عَنِ النّفْخِ فِي الشّرَابِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيد نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يَا رَسُولَ الله عَيْمُ إِنّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ واحدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْمُ فَابِنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمّ تَنفَسْ، فَقَالَ لَهُ أَرَى القَذَاةَ فيهِ قَالَ فَأَهْرِقْهَا.

# مَا جَاءَ في شُرْبِ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائمٌ:

٧٥ ـ حـد ثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلَى بْنَ أَبِي طَالِب وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشرَبُونَ قِيَاماً.

٧٦ ـ وَحدِّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةً أَمَّ المُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَاساً. قَالَ مَالِكُ عَنْ أَبِي وَقَاص كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَاساً. قَالَ مَالِكُ عَنْ أَبِي جَعْفَرَ القَارِيّ أَنّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِماً.

٧٧ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ النَّرِبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً.

### السِّنَّةُ في الشَّرْبِ وَمُنَاوَلَتهِ عَنِ اليَمينِ:

٧٨ ـ حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ مِنَ البِئْرِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو الله ﷺ أَتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ مِنَ البِئْرِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيّ وَقَالَ الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنَ .

٧٩ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي حَازِم بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد الأَنْصَارِيّ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسِارِهِ الأَشْيَاخُ؟ فَقَالَ الغُلامِ أَتَاذُنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوْلاءِ الأَشْيَاخُ؟ فَقَالَ الغُلامُ لَا وَالله يَا رَسُولَ الله لا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ في لا والله يا رَسُولَ الله لا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَدِهِ.

### جَامعُ مَا بَجَاءَ في الطّعَامِ وَالشّرَابِ:

٨٠ ـ حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنْهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأمّ سُلَيْم لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ ثُمّ أَخَذَتْ خِمَاراً لها فَلَفّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَرَدّتْني مِنْ شَعِيرٍ ثُمّ أَرْسَلَتْني إلى رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ فَذَهَبْت بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ أَرْسَلَكَ أَبُو جَالِساً في المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إَنْ الله عَلَيْ إِمَنْ مَعَهُ طَلْحَةَ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِمَنْ مَعَهُ طَلْحَةَ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا. قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلْقْتُ بِينَ أَيْدِيهِمْ حَتّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتَهُ، فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا. قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلْقَتُ بِينَ أَيْدِيهِمْ حَتّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتَهُ، فَقَالَ أَلُو طَلْحَةً يَا أُمّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولَ الله عَلَيْ بِالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَلُو اللهُ عَلَيْ بِالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَلُو اللهُ عَلَيْ بِالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَلُو طَلْحَةً يَا أُمّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولَ الله عَلَيْ بِالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَلُو اللّهُ عَلَيْ بِلِي النّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَسُولُ الله عَلْهُ عَلَيْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ الطّعَامِ أَنْ فَالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطّعَامِ أَلُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مِنْ المَالِعُ مَا أَلُولُ فَالْمُ لَقَالَ مُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ما نُطْعِمُهُم فَقَالَتِ الله وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتّى لَقَيَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَاقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَاتَتْ بِذَلِكَ الخُبْنِ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَفُتَ هَلَمّي يَا أَمّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ فَاتَتْ بِذَلِكَ الخُبْنِ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَفُتَ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمّ سُلَيْم عُكّةً لها فَادْمَتْهُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا شَاء أَنْ يَقُولَ ثُمّ قَالَ النَّهِ الله عَلَيْهِ أَمّ سُلَيْم عُكّةً لها فَادْمَتْهُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَمْ سَلَيْم عُكّةً لها فَادْمَتْهُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَمْ سَلَيْم عُكّةً لها فَادْمَتْهُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَمْ سَلَيْم عُكّةً لها فَادْمَتْهُ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَمْ سَلِيهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْفَوْمُ عَلَيْهِ أَمْ فَاكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَاكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَاكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَاكُلُوا حَتّى شَبِعُوا ثُمّ خَرَجُوا، ثُمّ قَالَ الْقَوْمُ كُلّهُمْ وَشَبِعُوا، والقَوْمُ مُلَهُمْ وَشَبِعُوا، والقَوْمُ مُنْهُ وَمَانُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا .

٨١ \_ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كافي الثّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثّلاثَةِ كافي الأرْبَعَةِ.

٨٢ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي الزّبَيْرِ المَكّيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أنّ رَسُولَ الله عَلِيَةً قَالَ أَغْلِقُوا البَابَ، وأَوْكِؤا السّقَاءَ، وَأَكْفِؤا الإِنَاءَ، أَوْ خَمّرُوا الإِنَاءَ، وَاطْفِئُوا المِصْبِاحَ فإنّ الشّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلْقاً، وَلاَ يَحُلّ وكاءً، وَلاَ يَكُونُ وَكَاءً، وَلاَ يَكُونُ وَكَاءً، وَلاَ يَكُونُ الفُويْسِقَةَ تُصْرِمُ عَلَى النّاسِ بَيْتَهُمْ.

٨٣ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيد المَقْبُريّ عَنْ أبي شَعِيد المَقْبُريّ عَنْ أبي شُريْح الكَعْبِيّ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يؤمِنُ بالله واليَوْم الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله واليَوم الآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وضِيَافَتُهُ ثلاثَة أيّام فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتُوي عِنْدَهُ حَتّى يُحْرِجَهُ.

٨٤ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِيكٍ عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْر عَنْ أَبِي صَالِحٍ السّمّانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السّمّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلً يَمْشِي بِطَريقٍ إِذِ

اشْتَدّ عَلَيْهِ العَطَشُ فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فيهَا فَشَرِبَ وَخَرَجَ، فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الشي الشّرى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هـذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الّذي بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ البَثْرَ فَمَلا نُحفّهُ ثُمّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتّى رَقَى ثُمّ سَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ الله فَا فَعَفَر لَهُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله وإنّ لَنَا في البِهَائِمِ لأَجْراً، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله وإنّ لَنَا في البِهَائِمِ لأَجْراً، فَقَالُ في كلّ ذي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً.

٥٥ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السّاحلِ فَامّرَ عَلَيْهِمْ أَبِا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرّاحِ وَهُمْ ثَلاثُمِائَةٍ قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتّى إِذَا كُنّا بِبَعْضِ الطّريقِ فَنِيَ النّادُ وَهُمْ ثَلاثُمِائَةٍ قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتّى إِذَا كُنّا بِبَعْضِ الطّريقِ فَنِيَ النّادُ فَامَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَازْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ فَجُوعِ ذَلْكَ كُلّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ مِن تَمْرٍ. قَالَ فَكَانَ يَقُومُ قَلِيلًا حَتّى فَنِي وَلَمْ تُصِبْنَا مِنْهُ إِلّا تَمْرَةً تَمْرَةً بَعْمُ وَمَا لَكُلُ مَنْ وَمَا لَكُلُ مَنْ وَمَا لَكُنْ مَوْوَدَيْ مَن تَمْرٍ فَإِذَا فَكَانَ يَقُومُ قَلِيلًا حَتّى فَنِي وَلَمْ تُصِبْنَا مِنْهُ إِلّا تَمْرَةً تَمْرَةً بَعْمُ اللّهُ وَمَا تُعْنِي تَمْرَةً ، فَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيتْ. قَالَ ثُمّ انْتَهَيْنَا إلى البَحْرِ فَإِذَا مُعْنَى تَمْرَةً ، فَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيتْ. قَالَ ثُمّ انْتَهَيْنَا إلى البَحْرِ فَإِذَا مُعْدَى مِنْ أَضْلِبِ فَاكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَة مُ عَيْدَةً مُنْ الطّرِبِ فَأَكُلُ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمّ مَرّتُ تَحْتَهُمَا ولَمْ بِطِعْهُمَا، قَالَ مَالِكُ: الظّرِبُ الجُبَيْلُ.

٨٦ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَدّتِهِ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: يَا نِسَاءَ المُؤمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحَرقاً.

٨٧ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْسِ أَنَّهُ قَـالَ قَالَ رَسُـولُ الله عَلِيْ قَاتَلَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٨٨ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالمَاءِ القَرَاحِ وَالبَقْلِ البريِّ وَخُبْزِ الشّعيرِ وإيّاكُمْ وَخُبْزَ البّر فإيّاكُمْ وَخُبْزَ البّر فإيّاكُمْ وَخُبْزَ البّر فإيّاكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ.

معر من المسجد وحد الله عن ماليك أنه بَلغه أن رَسُولَ الله على دَخَلَ المَسْجِدَ فَوَجَدَ فيهِ أَبَا بَكُر الصّديقِ وَعُمَر بْنَ الخطّابِ فَسَالَهُما فَقَالا أَخْرَجَنَا الجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله على أَبِي الهَيْثَمَ بْنِ التّيهَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنَا أَخْرَجَنِي الجوعُ فَذَهَبُوا إلى أبي الهَيْثَمَ بْنِ التّيهَانِ الأَنْصَارِيّ فَأَمَر لَهُمْ بِشَعيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي نَخْلَةٍ ثُمّ الله عَنْ ذَاتِ الدّر فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً فَعُلَقَ في نَخْلَةٍ ثُمّ أَتُوا بِذَلِكَ الطّعامِ فَأَكُلُوا مِنْ هُ وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الماءِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي اللهُ الله عَلَيْ فَي نَحْدَةً وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الماءِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْ الله عَلَيْ فَي نَحْدَا اليّوم .

٩٠ وحد ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عُنْ أَهْلِ الذِّمَةِ فَجَعَلَ يِأْكُلِ وَيَتْبَعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ يَأْكُلُ خُبْزاً بِسَمْنٍ فَدَعا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ فَجَعَلَ يِأْكُلُ وَيَتْبَعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحَفَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ، فَقَالَ والله ما أَكُلْتُ سَمْناً وَلاَ لُكْتُ أَكُلًا بِهِ الصَّحَفَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ، فَقَالَ والله ما أَكُلْتُ سَمْناً وَلاَ لُكْتُ أَكُلُ السَّمْنَ حَتّى يَحْيَا النّاسُ مِنْ أَوّلِ ما مَنْ لَكُ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتّى يَحْيَا النّاسُ مِنْ أَوّلِ ما يَحْيَونَ. وَحَدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إسْحق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنسِ بْنِ يَحْيَونَ . وَحَدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إسْحق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ وَهُو يَومَئِذ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعُ مِنْ تَمْرٍ فَيَاكُلُهُ حَتّى يَأْكُلُ حَشَفَهَا.

٩١ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّهُ وَدِدْتُ أَنّ عِنْدي قَفْعَةً نَاكُلُ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ وَدِدْتُ أَنّ عِنْدي قَفْعَةً نَاكُلُ مِنْهُ.

٩٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَلْحَلةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ خُثَيْمِ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ بأرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فأتَاهُ قَوْمٌ مَالِكٍ بْنِ خُثَيْمِ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ بأرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فأتَاهُ قَوْمً مُون أهل المَدِينَةِ عَلى دَوَابٌ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ اذْهَبُ إلى أمّي فَقُلْ إنّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السّلامَ وَيَقُولُ أطْعِمِينا شَيْئاً. قَالَ فَوضَعَتْ لَهُ أَلَى أَمّي فَقُلْ إنّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السّلامَ وَيَقُولُ أطْعِمِينا شَيْئاً. قَالَ فَوضَعَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ أَقْدَراصٍ في صَحْفَةٍ وَشَيْئاً مِنْ زَيْتٍ ومِلْحٍ ثُم وَضَعْتَها عَلى رَأسي

وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمّا وَضَعُتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ الحَمْدُ لله الله وَحَمَلُتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُصِبْ أَشْبَعَنَا مِنَ الحُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلّا الأسْوَديْنِ الماءَ والثّمْرَ فَلَمْ يُصِبْ مِنَ الطّعَامِ شَيْئًا، فَلَمّا انْصَرَفُوا قَالَ يا ابْنَ أخي أحسِنْ إلى غَنمِكَ وامْسَحِ الرّغَامَ عَنْهَا وأطِبْ مرَاحها وصل في نَاحيتِهَا فإنّها مِنْ دَوَابّ الجَنّةِ والّذي الرّغَامَ عَنْهَا وأطِبْ مرَاحها وصل في نَاحيتِهَا فإنّها مِنْ دَوَابّ الجَنّةِ والّذي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ فيه الثّلَةُ مِنَ الغَنَمِ أَحَبُ إلى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

٩٣ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي نُعَيْم وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ أَتِي رَسُولُ الله ﷺ مِسَمّ الله وَسُولُ الله ﷺ مِسَمّ الله وَكُلْ ممّا يَلِيكَ.

٩٤ ـ وَحــ دَّننِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ، فَقَالَ لَهُ إِنّ لِي يَتِيماً ولَهُ إِبِلُ أَفَاشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ إِنْ كُنْتَ تَبْغي ضَالّةَ يَتِيماً ولَهُ إِبِلُ أَفَاشُرَبُ عَنْ لَبَنِ إِبِلِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ إِنْ كُنْتَ تَبْغي ضَالّةَ إِبِلِهِ وَتَهْنَا جَرْبَاها وَتَلِطّ حَوْضَهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فأشَرَبْ غَيْرَ مُضِرّ بِنَسْلٍ، وَلا نَاهِكِ في الحَلْبِ.

90 \_ وَحدّثني عَنْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ كَانَ لا يُؤتَى أَبِداً بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ حَتّى الدّوَاءُ فَيُطْعَمُهُ أَوْ يَشْرَبُهُ إِلاّ قَالَ: الحَمْدُ لله الّذي هدَانا وأَطْعَمَنَا وسَقَانا وَنَعّمَنا الله أكبر: اللّهُمّ الْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلّ شَرّ فأَصْبَحْنَا مِنْهَا وأَمْسَيْنا بِكلّ خَيْرٍ فَنَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَها لا خَيْر إلاّ خَيْرُكُ ولا إلَه غَيْرُكَ مِنْهَا وأَمْسَيْنا بِكلّ خَيْر وَرَبّ العَالَمِينَ الحَمْدُ لله وَلا إلَه إلاّ الله ما شاء الله وَلا قُوّةَ إلا الله : اللّهُمّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ، قَالَ يَحْيى سُئلَ مَالِكُ : هَـلْ بالله : اللّهُمّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ، قَالَ يَحْيى سُئلَ مَالِكُ : هَـلْ بأسُ إِذَا لَا مَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مَعَ غُلامِهَا فَقَالَ مَالِكُ : لَيْسَ بذلِكَ بَأْسُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ للمَوْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ مَعَه مِنَ الرّجَال ِ . قَالَ وَقَدْ تَأْكُلُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ للمَوْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ مَعَه مِنَ الرّجَال ِ . قَالَ وَقَدْ تَأْكُلُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ للمَوْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ مَعَه مِنَ الرّجَال ِ . قَالَ وَقَدْ تَأَكُلُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ للمَوْأَةِ أَنْ تَأْكُلُ مَعَه مِنَ الرّجَال ِ . قَالَ وَقَدْ تَأْكُلُ

المَوْاَةُ مَعَ زَوْجِهَا، وَمَعَ غَيْرِهِ ممنْ تُؤاكِلُهُ، أَوْ مَعَ أَخيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ، ويُكْرَهُ للمَوْاَةِ أَنْ تَخْلُو مَعَ الرَّجُلِ لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُوْمَةً.

# مَا جَاءَ في أَكُلِ اللَّحْمِ:

٨٦ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ ، فَقَالَ ما هذَا؟ فَقَالَ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ قَرِمْنَا إلى اللّحْمِ فَأَشْتَرَيْتُ بدرُهم لَحْماً. فَقَالَ عُمَرُ أَما يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هذِهِ الآيَةُ: أَذَهَبُتُمْ طَيّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدّنْيَا واسْتَمْتَعْتُمْ بهَا.

# مَا جَاءَ في لُبْسِ الخَاتَمِ:

٨٨ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَالْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ عَنْ لُبس الخَاتَم قَالَ أَلْبَسْهُ وأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ.

# مَا جَاءَ في نَزْعِ المَعَاليقِ وَالجَرَسِ منَ العَيْنِ:

مه ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنْ أَبَا بُشَيْرٍ الأنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ أَنّ لَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ رَسُولًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْر حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ قَالَ فَارْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ رَسُولًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْر حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ وَالنّاسُ في مَقِيلِهِمْ لاَ تُبْقِيَنَ في رَقَبَةِ بَعيدٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَبَدٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إلاّ قَطِعَتْ. قَالَ يَحْدِي سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى ذلِكَ مِنَ العَيْن.

# الوُضُوءُ مِنَ العَيْنِ:

٩٠ ـ وَحدّثني يَحْيى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ أَبِي أَسَامَةَ بْنِ سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرّارِ فَنَزَعَ جُبّةً كَانَتْ حُنَيْفٍ بِالْخَرّارِ فَنَزَعَ جُبّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُر. قَالَ وَكَانَ سَهْلُ رَجُلًا أَبْيضَ حَسَنَ الجِلْدِ. قَالَ فَوَعِكَ سَهلً فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ وَلا جِلْدَ عَذْرَاء. قَالَ فَوُعِكَ سَهلً مَكَانَهُ واشتدَّ وَعَكُهُ، فأتي رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَخْبَرَ أَنّ سَهْلًا وُعِكَ وأنّهُ غَيْرُ رَاثِيح مَعَكَ يَا رَسُولَ الله فَأَتَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامر، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامر، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ أَخَاهُ أَلا بَرّكْتَ إِنّ الْعَيْنَ حَقّ تَوَضًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَاحْرُهُمُ أَخَاهُ أَلا بَرّكْتَ إِنّ الْعَيْنَ حَقّ تَوَضًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَرَاحَ سَهْلٌ مِاللهِ عَلَيْ لَيْسَ بِهِ بَاسُ.

٩١ - وَحدَّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ اَنّهُ قَالَ: رأى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُحْبَأَةٍ فَلْبِطَ سَهْلٌ فَأْتِي رَسُولُ الله ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله هَلْ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُحْبَأَةٍ فَلْبِطَ سَهْلٌ فَأْتِي رَسُولُ الله ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله هَلْ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُحْبَأَةٍ فَلْبِطَ سَهْلٌ فَأَتِي رَسُولُ الله عَلِيهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ والله ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتهِمُونُ لَهُ أَحداً؟ قَالُوا نَتهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيِّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ عَلاَم يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ نَتّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيِّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ عَلاَم يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَكْتَ الْعَلَى اللهِ فَعَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ الْمَالِ لَهُ فَعَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتِيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةً إِذَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبّ عَلَيْهِ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

# الرَّقْيَةُ مِنَ العَيْنِ:

٩٢ - حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ المَكّيّ أنّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أبي طَالبٍ، فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا مَالي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ، فَقَالَتْ حاضِنَتُهُما يَا رَسُولَ الله إنّهُ تَسْرَعُ إلَيْهِمَا العَيْنُ ولَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْرَعُ اللهِ عَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنُ الله عَيْنُ الله عَيْنُ الله عَيْنُ الله عَيْنَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

لَهُمَا، فإنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيءٌ القَدْرَ لَسَبَقْتُهُ العَيْنُ.

٩٣ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمان بْنِ يَسَادٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزِّبَيْرِ حدّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخَلَ بَيْتَ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النّبِي ﷺ وَفي البّيْتِ صَبِيّ يَبْكي فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ العَيْنَ. قَالَ عُرْوَةً فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ الله تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ العَيْن.

## مَا جَاءَ في أَجْرِ المَرِيضِ:

٩٤ - حدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا مَرِضَ العَبْدُ بَعَثَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوّادِهِ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَفَعَا ذَلِكَ إلى الله عَزّ وَجَلّ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ لِعَبْدي عَلَي إِنْ تَوَفّيْتُهُ أَنْ أَدْخِلَهُ الجَنّة، وإِنْ أَنَّا شَفَيْتُهُ أَنْ أَدْخِلَهُ لَحُما خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَدَما خَيْراً مِنْ دَمِهِ، وأَنْ أَكُفّرَ عَنْهُ سَيّئَاتِهِ.

٩٥ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ عَنْ عُـرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لا يُصيبُ المُؤمِنَ مَنْ مُصِيبَةٍ حَتّى الشّوكَةُ إلاّ قُصّ بهَا، أوْ كُفّرَ بهَا مِنْ خَطَايَاهُ لاَ يَـدْري يَزيـدُ أيّهُمَا قَالَ عُرْوَةً.

٩٦ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي صَعْصَعَةَ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَيْدُ مَنْ يُردِ الله بهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ.

٩٧ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ في زَمَانِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ رَجُلً هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَيُحَلَ وَمُا يُدُريكَ لَوْ أَنَّ الله ابْتَلاهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيّئَاتِهِ.

# التَّعَوَّذُ وَالرَّقْيَةُ منَ المَرَضِ:

٩٨ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ السّلَميّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِي أَنَّهُ أَتَى كَعْبِ السّلَميّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله وَقُلْ الله عَلِي قَالَ : عُثْمَانُ وبي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُني. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلَى الله عَقْلَ رَسُولُ الله عَلَي الله عَلَى مَا أَجِدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَقَالَ دَلِكَ فَأَذْهَبَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

٩٩ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ انّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرأ عَلى نَفْسِهِ بِالمُعَوّذَاتِ وَيَنْفُثُ. قَالَتْ فَلَمّا اشْتَد وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرأ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

۱۰۰ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ أَبَا بَكُر الصّدّيقَ دَخَلَ عَلى عَائِشَةَ وهي تَشْتَكي وَيَهُودِيّةٌ تَرْقيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ ارْقِيهَا بِكِتَابِ الله.

## تُعَالُجُ المَريض:

١٠١ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله عَلَيْ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الجُرْحُ الدّمَ وأَنّ الرّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَادٍ الله عَلَيْ أَصَابَهُ خُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الجُرْحُ الدّمَ وأَنّ الرّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَادٍ فَنَظُوا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لَهُمَا أَيْكُمَا أَطَبّ فَقَالًا أَوْفِي الطّبّ خَيْرُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لَهُمَا أَيْكُمَا أَطَبّ فَقَالًا أَوْفِي الطّبّ خَيْرُ يَا رَسُولَ الله فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: أَنْدَلَ الله الدّواءَ الّذي أَنْوَلَ الله فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَنْدَلَ الله الدّواءَ الّذي أَنْوَلَ الله الدّواءَ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَنْدَلَ الله الدّواءَ الله يَالِمُ اللهُ الدُواءَ الله عَلَيْهِ اللهُ الدُواءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

۱۰۲ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد قَالَ: بَلَغَني أَنَّ سَعْدَ بْنَ زَرَارَةَ اكْتَوى في زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الذَّبْحَةِ فَمَاتَ.

اللَّقْوَةِ وَرُقِي مِنَ العَقْرَبِ.

## الغُسْلُ بالمَاءِ منَ الحُمّى:

١٠٤ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكر كَانَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمّتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتِ أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكر كَانَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمّتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتِ الله عَلَيْهُ كَانَ يَأْمُرُنا أَنْ نَبْرُدَها الله عَلَيْهُ كَانَ يَأْمُرُنا أَنْ نَبْرُدَها بِالْمَاءِ. وَقَالَتْ إِنّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ يَأْمُرُنا أَنْ نَبْرُدَها بِالْمَاءِ.

١٠٥ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُـولَ الله عَلِيْهِ قَالَ: إِنَّ الحُمّى مِنْ فِيْحِ جَهَنّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ. قَالَ مَـالكُ عَنْ نَـافِع عَنِ الْبُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ قَالَ الحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهَنّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالماءِ.

# عيَادَةُ المَريضِ وَالطّيرَةُ:

١٠٦ ـ حدّثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله أَنّ رَسُولَ الله عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله أَنّ رَسُولَ الله عَنْدَهُ قَرّتُ فيهِ عَالَ : إِذَا عَادَ الرّجُلُ المَريضَ خَاضَ الرّحْمَةَ حَتّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرّتُ فيهِ أَوْ نَحْوَ هذَا.

١٠٧ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكِ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجَ عَنْ ابْنِ عَطِيّة أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لاَ عَدْوى وَلاَ هَامَ ، وَلاَ صَفَرَ ، وَلاَ يَحْلُلِ ابْنِ عَطِيّة أَنّ رَسُولَ الله وَاللهُ وَمَا لَمُمِحْ حَيْثُ شَاءَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله ومَا ذَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إنّهُ أذى .

## السُّنَّةُ في الشُّعْرِ:

١٠٨ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي بَكْر بْنِ نَافِع عَنْ أبيهِ نَافِع عَنْ عَبْدِ

الله بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بإحْفَاءِ الشُّوَارِبِ، وإعْفَاءِ اللَّحَى.

١٠٩ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ عامَ حَجّ وَهُوَ عَلى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرَسيّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهى عَنْ مِثْلِ هذِهِ وَيَقُولُ إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتْخَذَ هذِهِ نِسَاؤُهُمْ . وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ سَمِعَةً يَقُولُ سَدَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ الله ثُمّ فَرَقَ بَعْدَ ذلِكَ . قَالَ سَمِعَةً يَقُولُ سَدَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ الله ثُمّ فَرَقَ بَعْدَ ذلِكَ . قَالَ مَالِكُ : لَيْسَ عَلَى الرّجُلِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ شَعْرِ أَمْ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ .

١١٠ \_ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الاخْصَاءَ وَيَقُولُ فيهِ تَمَامُ الخَلْقِ.

النّبي ﷺ قَالَ: أنا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ في الجَنّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتّقَى وأشارَ بإصبُعَيْهِ الوُسْطَى والّتي تَلي الإبْهَامَ.

# إصْلاحُ الشَّعَرِ:

النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ لَي جُمّةً أَفَأُرْجِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ نَعَمْ وأكْرِمُها، قَالَ لِرَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ لَي جُمّةً أَفَأُرْجِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ نَعَمْ وأكْرِمُها، فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبّمَا دَهْنَهَا في اليَوْمِ مَرّتَيْنِ لمّا قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ نَعَمْ وأكْرِمْها. وأكْرِمْها.

١١٣ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ وَاللَّهُ الله عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرُ الرّأسِ واللَّحْيَةِ فَأَشَارَ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرُ الرّأسِ واللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ كَأَنّهُ يَعْني إصْلاحَ شَعَرِ رأسِهِ ولِحْيَتِهِ فَفَعَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ كَأَنّهُ يَعْني إصْلاحَ شَعَرِ رأسِهِ ولِحْيَتِهِ فَفَعَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِيدِهِ أَنِ اخْرُجْ كَأَنّهُ يَعْني إصْلاحَ شَعَرِ رأسِهِ ولِحْيَتِهِ فَفَعَلَ

الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَلَيْسَ هذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَاتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِـرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.

# مَا جَاءَ في صَبْغ الشَّعْر:

١١٤ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ والرَّأسِ. قَالَ فَغَدَا عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ وَكَانَ جَلِيساً لَهُمْ، وَكَانَ أَبْيضَ اللَّحْيَةِ والرَّأسِ. قَالَ فَغَدَا عَلِيّهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمّرَهُمَا. قَالَ فَقَالَ لَهُ القَوْمُ هِذَا أَحْسَنُ، فَقَالَ إِنّ أَمِّي عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمّرَهُمَا. قَالَ فَقَالَ لَهُ القَوْمُ هِذَا أَحْسَنُ، فَقَالَ إِنّ أَمِّي عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمّرَهُمَا. قَالَ وَلَي البَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخْيلَةَ فَاقْسَمَتْ عَلِيّ عَلَيْهُ الْمُسْعَنِ وَالْحَبْرَتْنِي أَنّ أَل أَبِا بَكُورِ الصَّدِيقَ كَانَ يَصْبُغُ. قَالَ يَحْيى سَمِعْتُ مَالِكا يَقُولُ في مَن ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّاسِ يَقُولُ في صَبْغِ السَّعَرِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّعْزِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّعْزِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّعْزِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ في ذَلِكَ شَيْئاً مَعْلُوماً وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللّهُ وَاسِعْ إِنْ شَاءَ اللهَ لَيْسَ عَلَى النّاسِ في ذَلِكَ ضِيقٌ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في هذَا الحَدِيثِ بَيَانُ أَن رَسُولَ الله عَنْ لَكَ عَائِشَةُ إِلَى عَبْسِهُ لَلْ وَلَوْ مَا مَنْ مَلْكَ وَلَوْلُ في هذَا الحَدِيثِ بَيَانُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ لَكَ عَائِشَةً إِلَى عَبْسِهِ اللهُ عَنْ الْأَسْودَ.

### مَا يُؤْمَرُ بِهِ منَ التَّعَوَّذِ:

الله عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِيَ اللهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِيَ بِرَسُولَ الله عَنْ فَرَأَى عِفْرِيتاً مِنَ الجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا التَّفَتَ رَسُولُ بِرَسُولَ

الله ﷺ رَآهُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَفَلاَ أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُنّ إِذَا قُلْتَهُنّ طُفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَخَرّ لِفِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بَلَى فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلْ أَعُوذُ بِوَجْهِ الله الكَريم ويكلِمَاتِ الله التّامّاتِ اللّاتي لا يُجَاوِزُهُنّ بَرّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السّمَاءِ، وَشَرّ مَا يَعْرُجُ فيهَا، وَشَرّ مَا ذَرَأ في الأرْضِ، وَشَرّ ما يَحْرُجُ فيها، وَشَرّ مَا ذَرَأ في الأرْضِ، وَشَرّ ما يَحْرُجُ فيها، وَشَرّ مَا ذَرَأ في الأرْضِ والنّهَارِ إلاّ طَارِقاً يَطُرُقُ مِنْ عَوَارِقِ اللّيْلِ والنّهَارِ إلاّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ.

١١٨ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ مَا نِمْتُ هذِهِ اللّيْلَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَي شَيءٍ؟ فَقَالَ لَدَغَتْني عَقْرَبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ أما إنّكَ لَوْ قُلْتَ حينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرّكَ.

۱۱۹ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكَيمٍ أَنْ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنّ لَجَعَلَتْني يَهُودُ حِمَاراً، فَقِيلَ حَكيمٍ أَنْ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنّ لَجَعَلَتْني يَهُودُ حِمَاراً، فَقِيلَ لَهُ وَمَا هُنّ؟ فَقَالَ أَعُودُ بِوَجْهِ الله العَظيمِ الّذي لَيْسَ شَيءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ الله التّامّاتِ الّتي لاَ يُجَاوِزُهُنّ بَرّ وَلاَ فَاجِرٌ، وبِأَسْمَاءِ الله الحُسْنى كُلّهَا ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ وَذَرًا وَبَرَأ.

## مَا جَاءَ في المُتَحَابّينَ في الله:

١٢٠ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أبي الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْولُ الله بَيْكِيْرُ إنّ الله أبي الحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ وَسُولُ الله بَيْكِيْرُ إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيْنَ المُتَحَابُونَ لِجَلللي اليَوْمَ أظِلّهُمْ في ظلي يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيْنَ المُتَحَابُونَ لِجَلللي اليَوْمَ أظِلّهُمْ في ظلي يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلي .

١٢١ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَنْصَارِيّ عَنْ

حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ سَبْعَةً يُظِلّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إلاّ ظِلّهُ إِمَامٌ عَادِلُ، وَشَابٌ نَشَا في عِبَادَةِ الله عَزّ وَجَلّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّى نَشَا في عِبَادَةِ الله عَزّ وَجَلّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعًا عَلى ذلِكَ وَتَفَرّقا وَرَجُلٌ ذَكَر الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسبٍ وَجَمَال فَقَالَ إِنّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ فَعَنْ مَالِياً تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وَحدَّني عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا عَنْ شُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي مَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوبَهُ فَيُحِبّهُ فِي الله العَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدْ أَحْبَرُتُ فُلاناً فَأَحِبّوهُ فَيُحِبّهُ أَلْهُ السَمَاءِ أَنَّ الله قَدْ أَحَبُ فُلاناً فَأَحِبُوهُ فَيُحِبّهُ أَهْلُ السّمَاءِ ثُمّ يُنادي في المُؤْضِ مِثْلَ ذَلِكَ . لا أَحْبَهُ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ في المُؤْضِ مِثْلَ ذَلِكَ .

١٢٢ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حازِم بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي إِذْريسَ الْخَوْلانِيّ أَنّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتِي شَابٌ بَرَاقُ النّنَايا، وإِذَا النّخَوُلانِيّ أَنّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتِي شَابٌ بَرَاقُ النّنَايا، وإِذَا النّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شِيءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَروا عَنْ قَوْلِهِ فَسَالْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل ، فَلَمّا كَانَ الغَدُ هَجَرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلّي ، قَالَ فَانْتَظُرْتُهُ حَتّى قَضَى صَلاتَهُ ثُمّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلّي ، قَالَ فَانْتَظُرْتُهُ حَتّى قَضَى صَلاتَهُ ثُمّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ ثُمّ قُلْتُ والله إنّي لأحبّكَ لله ، فَقَالَ آلله. فَقُلْتُ آلله. فَقَالَ آلله عَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبّى لِلْمُتَحَابِينَ فِيّ ، والمُتَجَالِينِ فيّ ، والمُتَجَالِينِ فيّ ، والمُتَجَالِينِ فيّ ، والمُتَجَالِينِ فيّ ، والمُتَجَالِينَ فيّ ، والمُتَجَالِينَ فيّ ، والمُتَجَالِينَ فيّ ، والمُتَبَاذِلِينَ فيّ .

١٢٣ \_ وَحدَّ ثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: القَصْدُ والتَّوْدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ جُزَّءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جُزْاً مِنَ النَّبُوّةِ.

#### مًا جَاء في الرَّؤيا:

١٢٤ ـ حـد ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة الأنْصَارِيّ عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الرّؤيا الحَسنَةُ مِنَ الأنْصَارِيّ عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ أنّ رَسُولَ الله ﷺ وَالْ: الرّؤيا الحَسنَةُ مِنَ النّبُوّةِ.

١٢٥ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

١٢٦ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا

١٢٧ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَنْ يَبْقى بَعْدي مِنَ النّبُوةِ إلّا المُبَشّرَاتِ، فَقَالُوا وَمَا المُبَشّرَاتُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ الرّؤيا الصّالِحة يَرَاها الرّجُلُ الصّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النّبُوةِ.

١٢٨ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ أبي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ السَّعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّعْقُولُ السَّعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّعْقُولُ الرَّوْيا الصَّالِحَةُ مِنَ الله والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رأى أَحَدُكُمُ الشَّيءَ يَعُولُ: الرَّوْيا الصَّالِحَةُ مِنَ الله والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَوْ ولْيَتَعَوّذُ بالله مِنْ شَرِّها فإنّها يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ ولْيَتَعَوّذُ بالله مِنْ شَرِّها فإنّها لَنْ تَضُرّهُ إِنْ شَاءَ الله، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً إِنْ كُنْتُ لأرَى الرّؤيا هي أَثْقَلُ عَليّ مِنَ الجَبَلِ ، فَلَمّا سَمِعْتُ هذَا الحَديثَ فَمَا كُنْتُ أَبَالِيهَا.

١٢٩ ـ وَحدَّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَام ِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

في هذِهِ الآيَةِ: لَهُمُ البُشْرَى في الدّنْيَا وفي الآخِرَةِ. قَالَ هيَ الرَّؤيا الصَّالِحَةُ يَرَاها الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.

### مَا جَاءَ في النَّرْدِ:

۱۳۰ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَوسى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ أبي هِنْد عَنْ سَعِيد بْنِ أبي هِنْد عَنْ أبي مُوسى أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ.

١٣١ - وَحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَوْجِ النّبِي عَلِيْ أُنّهُ بَلَغَهَا أَنّ أَهْلَ بَيْتٍ في دارَها كَانُوا سُكّاناً فيهَا وَعِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجوها لأَخْرِجَنّكُمْ مِنْ دَارِي وأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

١٣٢ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحِداً مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرها. قَالَ يَحْيى وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ خَيْرَ في الشَّطَرَنْجِ وَكَرِهَهَا وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِها مِنَ البّاطِل وَيَتْلُو هذِهِ الآية: فَمَاذَا بَعْدَ الحَقّ إلّا الضّلالُ.

# العَمَلُ في السّلام :

١٣٣ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشي، وإذَا سَلَّمَ مِنَ القَوْمِ أَحَدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.

 ذلِكَ أَيْضاً، قَالَ ابْنُ عَبّاس وَهُو يَوْمَئِذ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هذَا؟ قَالُوا هذَا اليَمانيّ الّذي يَغْشَاكَ فَعَرّفُوهُ إيّاهُ، قَال: فَقَالَ ابْنُ عَبّاس إنّ السّلامَ انْتَهى إلى البَرَكَةِ. قَالَ يَحْيى سُئِلَ مَالِك، هَلْ يُسْلّمُ عَلى المَرْأةِ؟ فَقَالَ أمّا المُتَجَالّةُ فَلا أكْرَهُ ذلِك، وَأمّا الشّابّةُ فَلا أحِبّ ذَلِك.

# مَا جَاءَ في السّلام على اليَهُوديّ وَالنّصْرَانيّ:

١٣٥ ـ حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنّ اليَهُودَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فإنّمَا يَقُولُ السّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ عَلَيْكُ، قَالَ يَحْيى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمّنُ سَلّمَ عَلى اليَهُوديّ أو عَلَيْكُمْ، فَقُلْ عَلَيْكَ، قَالَ يَحْيى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمّنُ سَلّمَ عَلى اليَهُوديّ أو النّصْرَانيّ هَلْ يَسْتَقيلُهُ ذلِكَ؟ فَقَالَ لاّ.

## جَامعُ السّلام :

١٣٦ - حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْهِد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي وَاقِد اللّيْثِيّ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ في المَسْجِدِ والنّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَة، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إلى رَسُولِ هُو جَالِسٌ في المَسْجِدِ والنّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَة، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إلى رَسُولِ الله ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمّا وَقَفَا عَلى مَجْلِس رَسُولِ الله ﷺ سَلّمَا، فَأَمّا أَحَدُهُمَا فَرَأى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيهَا، وأمّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وأمّا النّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: ألاّ أَخْبِرُكُمْ عَنِ النّفَرِ النّفرِ الله الله الله الله الله الله الله عَنْهُ، وأمّا الآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى الله النّلاثَةِ. أمّا أحَدهم فَأُوى إلى الله فآوَاهُ الله ، وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى الله النّلاثَةِ. أمّا أحَدهم فَأُوى إلى الله فآوَاهُ الله ، وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى الله مِنْهُ، وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحَى فَاسْتَحَى الله مِنْهُ، وأمّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَاعْرَضَ الله عَنْهُ.

١٣٧ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ إِسْحَق بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالكِ أَنّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدٌ عَلَيْهِ السّلامَ، ثُمّ سَأَلَ عُمَرُ الرّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ الله إلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الّه يَانُكَ، فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الّه يَانُكَ، فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الّه يَانُثَ مِنْكَ.

١٣٨ - وَحدَّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطَّفَيْلَ بْنَ أَبَيّ بْنِ كَعْب أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إلى السّوقِ. قَالَ: فإذَا غَدُونا إلى السّوقِ لَمْ يَمُرّ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلى سَقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِينٍ وَلاَ أَحَدٍ إلاّ سَلّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر يَوْماً فَاسْتَتْبَعَني إلى السّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَع في السّوقِ وأَنْتَ الله بْنَ عُمَر يَوْماً فَاسْتَتْبَعَني إلى السّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَع في السّوقِ وأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى البَيْعِ وَلاَ تَسْألُ عَنِ السّلَعِ وَلاَ تَسُومُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السّوقِ، قَالَ فَقَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ عُمَر يَا السّلَعِ وَالْ تَسُومُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ غي مَبْدُ الله بْنُ عُمَر يَا السّلَقِ، وَكَانَ الطّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السّلامِ نُسَلّمُ عَلَى مَنْ أَبْا بَطْنٍ، وَكَانَ الطّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السّلامِ نُسَلّمُ عَلَى مَنْ أَجْلِ اللهُ بُنْ عُمَلَ يَا لَقِينًا.

١٣٩ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنْ رَجُلاً سَلّمَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ والغَادِيَاتُ والرّائِحَاتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَعَلَيْكَ أَلْفاً ثُمّ كَأَنّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصّالِحِينَ.

## بَابُ الاسْتئذَانِ:

الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ مَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ الله أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولَ الله أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ الرّجُلُ الله عَلَيْهَا؟ فَقَالَ الله عَلَيْهَا؟ فَقَالَ الله جَلُ الله عَلَيْهَا أَنَّهِ مَعَهَا في البَيْتِ، وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ الله عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاها عُرْيانة؟ قَالَ إِنِي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْها الله عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاها عُرْيانة؟ قَالَ لا. قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاها عُرْيانة؟ قَالَ لا. قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاها عُرْيانة؟

١٤٢ - وَحدَّثني مَالِكٌ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجّ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد عَنْ أبي سَعِيد الدُّخُدْرِيِّ عَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيِّ أَنَّـهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ الله ﷺ الاَسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ فإنْ أَذِنَ لَكَ فادْخُلُ وإلا فَارْجِعْ.

١٤٣ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرّحَمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنْ أَبَا مُوسى الأَشْعَرِيّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَر بْنِ الخَطّابِ فَي أَثَرِهِ، فَقَالَ مَالَكَ لَمْ فَاسْتَأَذَنَ ثَلاثًا ثُمّ رَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ مَالَكَ لَمْ تَدُخُلْ، فَقَالَ أَبُو مُوسى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ الاَسْتِئْذَانُ ثَلاثُ فإنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وإلاّ فَارْجِعْ، فَقَالَ عُمَرُ وَمَنْ يَعْلَمْ هَذَا لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ أَبُو مُوسى حَتّى جَاءَ مَجْلِساً فِي المَسْجِدِ ذَلِكَ لاَفْعَلَنّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ أَبُو مُوسى حَتّى جَاءَ مَجْلِساً فِي المَسْجِدِ يُقَالَ لَهُ مَجلِسُ الأَنْصَارِ، فَقَالَ إنّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الاَسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ فإنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وإلاّ فَارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولَ الله يَشِعْ ذِلَكَ أَدُن لَكَ فَادْخُلْ وإلاّ فَارْجِعْ، فَقَالَ مِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لأَفْعَلَنّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فإنْ كَانَ سَمِعَ ذِلَكَ أَحَد لَيْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لأَفْعَلَنّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فإنْ كَانَ سَمِعَ ذِلَكَ أَحَد لَكَ فَادْخُلْ وإلا فَارْجِعْ، فَقَالَ مُمُنُ مُنُ الخَطّابِ أَنِي سَعِيد الخُدْرِي قُمْ مَعَهُ، وَكَانَ أَبُو سَعِيد أَصْغَرَهُمْ فَقَامَ مَعُهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمْرَبُنَ الخَطّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لأَبِي مُوسى أَمَا إنِّي لَمْ أَنْجُمْ وَلَكِنْ خَرْبِيتُ أَنْ يَتَقَوّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.

# التشميت في العُطاس :

الله عن أبي بَكْر عَنْ أبيهِ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْر عَنْ أبيهِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَى الله عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْر لاَ أَدْرِي أبَعْدَ الشَّالِشَةِ أوِ الرّابِعَةِ.

الله عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطِسَ الله عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطِسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله. قَالَ يَرْحَمُنَا الله وَإِيّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.

## مَا جَاءَ في الصّور وَالثّمَاثيلِ:

١٤٧ - وَحدّ ثني مَالِكٌ عَنِ أَبِي النّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدَهُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود أَنّهُ ذَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيّ يَعُودُهُ. قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلُ بْنُ سَهْلُ بْنَ حُنَيْف فَدَعا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً فَنَزَعَ نَمَطاً مِنْ تَحْتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْف لِمَ تَنْزِعُهُ. قَالَ لأنّ فيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فيها ما قَدْ عَلِمْتُ، فَقَالَ سَهْلُ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ إلّا مَا كَانَ رَقْماً في ثَوْب؟ قَالَ بَلى وَلَكِنّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسى.

١٤٨ - وَحدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ أَنّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةَ فيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمّا رَآها رَسُولُ الله ﷺ قَامَ عَلَى البّابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرفَتْ في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ يا رَسُولَ الله أَتُوبُ عَلَى البّابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرفَتْ في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ يا رَسُولَ الله أَتُوبُ إلى الله وإلى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَا بَالُ هذِهِ النمْرُقَةُ. قَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وتُوسِدُها. فَقَالَ رَسُولُ الله إنّ أصّحابَ هذِهِ الصّورِ يُعَذّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمّ قَالَ إِنّ البّيْتَ الذي فيهِ الصّورِ يُعَذّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمّ قَالَ إِنّ البّيْتَ الذي فيهِ الصّورِ لَا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ.

# مَا جَاءَ في أكْلِ الضّبّ:

١٤٩ \_ حدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ

أبي صَعْصَعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فإذَا ضِبَابٌ فيهَا بَيْضٌ وَمَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ فَقَالَتْ أَهْدَتْهُ لِي أَخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، فَقَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الوليدِ كُلاَ فَقَالاً أَوَ لاَ تَأْكُل أَنْتَ يَا رَسُولَ الله الله، فَقَالَ إِنِّي تَحْضُرُني مِنَ الله حاضِرةً. قَالَتْ مَيْمُونَةُ أَنسقِيكَ يَا رَسُولَ الله مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَلَمّا شَرِبَ. قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟ فَقَالَتْ أَهْدَتُهُ أَن الله عَنْهُ أَرأَيْتِكِ جَارِيتِكِ الّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتيني في عِنْقِهَا أَعْطيهَا أَخْتَكِ وصلي بها رَحِمَكِ تَرْعى عَلَيْهَا فإنّهُ خَيْرٌ لَكِ.

١٥٠ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَاب عَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنْيْف عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس عَنْ خَالِد بْنِ الوليد بْنِ المغيرةِ أنّه دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بيت ميمونة زوج النّبي ﷺ فَأْتِي بِضَبّ مَحْنُوذٍ فَأَهُوى إلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بيدهِ فَقَالَ بَعْض النّسْوةِ اللّاتي في بَيْتِ مَيْمُونَةَ أخيرُوا رَسُولَ الله عَلَيْ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقِيلَ هُو ضَبّ يَا رَسُولَ الله فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ الله عَلَيْ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقِيلَ هُو ضَبّ يَا رَسُولَ الله فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ الله وَرَسُولَ الله عَلَيْ يَنظُرُ.

١٥١ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا تَرى في الضّب، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِمِهِ.

## مَا جَاءَ في أَمْرِ الكِلابِ:

١٥٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْر وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ يَقُولُ فَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ فَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ

مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمِ قَيِر قيرَاطً. قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هـذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ أَيْ وَرَبِّ هـذَا الله ﷺ فَقَالَ أَيْ وَرَبِّ هـذَا الله المَسْجِدِ.

١٥٣ - وَحدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاّ كَلْبًا ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَة نَقَصَ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ كُلّ يَوْم قِيرَاطَانِ.

١٥٤ ـ وَحدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.

# مَا جَاءَ في أَمْرِ الغَنَمِ:

١٥٥ ـ حـد ثني مَالِكُ عَنْ أبي الزّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُـرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ والفَحْرُ والخُيلاءُ في أهْلِ الخَيْلِ والإبلِ، والفَدّادينَ أهْلِ الوَبَرِ والسكينةُ في أهْلِ الغَنَمِ.

١٥٦ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَلِيم ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيّ أَنّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيّ أَنّهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ المُسْلِم غَنَماً يَتبعُ بِهَا شَعَبَ الجِبَالِ وَمَواقِعَ القَطْرِ يَوْتِينِهِ مِنَ الفِتَنِ. وَحدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ يَفِر بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ. وَحدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قِالَ: لاَ يَحْتَلِبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشَلُ بَعْ فَلُ يَحْتَلِبَنّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلاّ بإِذْنِهِ .

١٥٧ \_ وَحدَّثني مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ، مَا مِنْ نَبِيّ إِلَّا وَدُرَعي غَنَماً قِيلَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ وَأَنا.

# مَا جَاءَ في الفَأرَةِ تَقَعُ في السّمْنِ وَالبَدْءِ بِالأَكْلِ قَبْلَ الصّلاةِ:

١٥٨ - وَحدَّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرِّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤَهُ فَيَسْمَعُ قِرَاءةَ الإِمَامِ وَهُوَ في بَيْتِهِ فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتّى يَقْضي حَاجَتَهُ مِنْهُ.

١٥٩ ـ وَحدَّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبي ﷺ أَنّ رَسُولَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبي ﷺ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الفَارَةِ تَقَعُ في السّمْنِ، فَقَالَ أَنْزِعُوها وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ.

# مَا يُتَّقَى منَ الشَّومِ:

السّاعدِيّ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إنْ كانَ فَفي الفَرس والمَرْأةِ والمَسْكَنِ يَعْني الشّوم. السّاعدِيّ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إنْ كانَ فَفي الفَرس والمَرْأةِ والمَسْكَنِ يَعْني الشّوم.

الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: الشَّوْمُ في الدّارِ والمَرْأةِ والفَرَسِ.

١٦٢ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ قَالَ: جاءتْ امْرَأَةُ إلى رَسُولَ الله دَارٌ سَكَنّاها والعَدَدُ كَثِيرٌ والمَالُ وَافِرٌ فَقَلَ رَسُولَ الله دَارٌ سَكَنّاها والعَدَدُ كَثِيرٌ والمَالُ وَافِرٌ فَقَلَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ دَعُوها ذَهِيمَةً.

#### مَا يُكْرَهُ منَ الأسْمَاءِ:

١٦٣ ـ حدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْقُحَةِ تَحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ تَحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ

الرّجُلُ مُرّةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ اجْلِسْ، ثُمّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَا وَقَالَ الله ﷺ وَجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ فَقَالَ حَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ اجْلِسْ، ثُمّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هذه، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ما اسْمُكَ؟ فَقَالَ يَعِيشُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ احْلُبْ.

١٦٤ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَالَ مِمْن؟ لِرَجُل مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ جَمْرَةُ، فَقَالَ ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ مِمّن؟ قَالَ مِن الحُرْقَةِ، قَالَ أَيْنَ مَسْكَنُك؟ قَالَ بِحَرّةِ النّارِ، قَالَ بِأَيّهَا؟ قَالَ بِذَاتِ قَالَ مِنَ الحُرْقَةِ، قَالَ أَيْنَ مَسْكَنُك؟ قَالَ بِحَرّةِ النّارِ، قَالَ بِأَيّها؟ قَالَ بِذَاتِ لَظَى . قَالَ عُمَرُ أَدْرِكُ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا، قَالَ فَكَانَ كما قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضَى الله عَنْهُ.

### مَا جَاءَ في الحجَامَةِ وَإِجَارَةِ الحَجّامِ:

١٦٥ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ حُمَيْدٍ الطّويلِ عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكُ أَنّهُ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

١٦٧ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيّضَةَ الأنْصَارِيّ أَحَدِ بَني حَارِثَةَ أَنّهُ اسْتَأذَنَ رَسُولَ الله ﷺ في أَجَارَةِ الحجّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأذِنُهُ حَتّى قَالَ أَعْلِفْهُ نِضَاحَكَ يَعْنى رَقِيقَكَ.

# مًا جَاء في المَشْرقِ:

١٦٨ \_ حدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ

رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُشِيرُ إلى المَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا إِنَّ الفِتْنَةَ مِنْ حَيْثُ مِنْ الخَطّابِ أَرَادَ أَنْ مَعْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ. وَحدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ إلَيْهَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَإِنَّ يَخْرُجُ إلَيْهَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَإِنَّ بَعْرُجُ إلَيْهَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَإِنَّ بَعْدُرُجُ إلَيْهَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَإِنَّ بَهَا يَسْعَةَ أَعْشَارِ السّحْرِ، وبهَا فَسَقَةُ الجِنّ، وبهَا الدّاءُ العُضَالُ.

# مَا جَاءَ في قَتْلِ الحَيّاتِ وَمَا يُقَالُ في ذلكَ:

الله عَنْ نَافِع عَنْ أبي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهى عَنْ أبي أَبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهى عَنْ قَتْلِ الحَيّاتِ التي في البُيُوتِ.

١٧٠ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَدْل قَدْ الجِنّانِ الّتي في البُيُوتِ إلاّ ذا الطّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ فإنّهُمَا يَخْطِفَانِ البَصَرَ ويَطْرَحَانِ ما في بُطُونِ النّسَاءِ.

رَأْسِ الرَّمْحِ وَخَرِّ الفَتَى مَيِّتاً فَما يُدْرِى أَيِّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً الفَتَى أَمِ الحَيَّةُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فإذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فإذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْطَانٌ. شَيْئاً فَأَذَنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

# مَا يُؤمَرُ بِهِ منَ الكَلامِ في السَّفَرِ:

1۷۲ - حدّ ثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي السّفَرِ فِي السّفَر يَقُولُ: باسْمِ الله اللّهُمَ أَنْتَ الصّاحبُ في السّفَر والخَلِيفَةُ في الأهْلِ: اللّهُمَ ازْوِ لَنَا الأرْضِ وَهَوَنْ عَلَيْنَا السّفَر: اللّهُمَ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السّفَر، ومِنْ كَآبَةِ المُنْقَلَبِ ومِنْ سُوءِ المَنْظَرِ في المَالِ والأهْلِ.

۱۷۳ - وَحدّثني مَالِكُ عَنِ الثّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجَ عَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي وقّاص عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكيم أنّ رَسُولَ الله قَالَ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ، فإنّهُ لَنْ يَضُرّهُ شَيءٌ حَتّى يَرْتَجِلَ.

## مَا جَاءَ في الوحدةِ في السّفرِ للرّجالِ وَالنّسَاءِ:

١٧٤ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ جَدّهِ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الرّاكِبُ شَيْطَانٌ، والرّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالسّلَاثَةُ رَكْبُ.

١٧٥ ـ وَحدِّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ يَهِم بِالْوَاحِدِ وَالأَثْنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً لَمْ يَهِم بِهِمْ.

١٧٦ ـ وَحدَّثني مَالِكٌ عَنْ سَعِيد بْنِ أبي سَعِيد المَقْبُريِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أبي هُرَيْرَةَ أبي سَعِيد المَقْبُريِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لاَ يَجِلِّ لاَمْرَأَة تُؤمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَـوْمِ ولَيْلَةٍ إلاّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ مِنْها.

# مَا يُؤمَرُ بِهِ منَ العَمَلِ في السَّفَرِ:

۱۷۷ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَـوْلى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان يَرْفَعُهُ قَالَ إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى رَفيقُ يُحِبّ الرّفْقَ وَيَرْضى بِهِ عَالَيْهِ مَا لاَ يُعينُ عَلَى العُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ السدّوَابِ العُجْمَ فَأُنْ زِلُوها وَيُعينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعينُ عَلَى العُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ السدّوَابِ العُجْمَ فَأُنْ زِلُوها مَنَازِلها فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبَةً فَانَجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيهَا وَعَلَيْكُمْ يسيرِ اللّيْلِ فَإِنّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنّهَارِ وإيّاكُمْ والتّعْريسَ عَلى الطّريقِ فَإِنّها فَلُونُ الدّوَاب وَمَاوَى الحيّاتِ.

١٧٨ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ سُمَيّ مَولَى أَبِي بَكُر عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي مَالِكُ عَنْ سُمَيّ مَولَى أَبِي بَكُر عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: السّفَرُ قِطْعَةً مِنَ العَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَـوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نِهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ.

## الأمْرُ بالْرّفق بالمَمْلُوكِ:

١٧٩ ـ حدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُمَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِللَّهُ اللهِ ﷺ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يُكَلّفُ مِنَ العَمَل إلاّ مَا يُطِيقُ.

١٨٠ - وَحدَّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَـذْهَبُ إلى العَوَلى كُلِّ يَوْمِ سَبْتٍ، فإذَا وَجَدَ عَبْداً في عَمَل لا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

١٨١ - وَحدَّثني مَالِك عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْل بْنِ مَالِكٌ عَنْ أبِيهِ أَنّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُكَلّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصّنْعَةِ

الكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا وَلاَ تُكَلَّفُوا الصّغيرَ الكَسْبَ، فإنّه إذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ وَعُفُّوا إذَا أَعَفَّكُمُ الله وَعَلَيْكُمْ مِنَ المَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا.

# مَا جَاءَ في المَمْلُوكِ وَهبَتِهِ:

١٨٢ - حدّثني مَالكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أَجْرُهُ مَرّتَيْنِ. وَحَدّثني مَالِكُ قَالَ العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أَجْرُهُ مَرّتَيْنِ. وَحَدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَآها عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وَقَدْ تَهَيّاتُ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَر بْنِ الخَطّابِ رَآها عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وَقَدْ تَهَيّاتُ لِعَبْدِ الله أَنْ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَة ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النّاسَ وَقَدْ تَهَيّاتُ بِهَيْئَةِ الحَرَائِرِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ.

#### مَا جَاءَ في البَيْعَةِ:

۱۸۳ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطّاعَةِ يَقُولُ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

١٨٤ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ أَمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ أَنّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ في نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلى الإسْلامِ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ الله نَبّايعُكَ عَلى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ: وَلاَ نَسْرِنِي وَلاَ نَقْتُلَ الله نَبّايعُكَ عَلى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ: وَلاَ نَسْرِفِ وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلادَنا، وَلاَ نَاتي بِبُهْتَانٍ نَفْتَريهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ في مَعْروفٍ فَقَالَ رَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا فَقَالَ رَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُم نُبَايعْكَ يا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ إِنّي لاَ أَصَافِحُ مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُم نُبَايعْكَ يا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ إِنّي لاَ أَصَافِحُ النّسَاءَ إِنّمَا قَوْلِي لِمَائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

١٨٥ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَار أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرِّحيمِ : أمّا إلى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرِّحيمِ : أمّا بَعْدُ لِعَبْدِ الله عَبْدِ المَلِكِ أميرِ المُؤمِنِينَ سَلامٌ عَلَيْكَ فإنّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الذي لاَ إِلَهُ إِلَيْكَ الله الله وَسُنّةِ رَسُولِهِ فيما لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ وأقِرُ لَكَ بِالسَّمْعِ والطّاعَةِ عَلَى سُنّةِ الله وَسُنّةِ رَسُولِهِ فيما اسْتَطَعْتُ .

# مَا يُكْرَهُ منَ الكَلَامِ:

الله عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ لأَخِيهِ كَافَرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

١٨٧ - وَحدَّثني مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُورَ أبيهِ عَنْ أبي هُمرَيْرَةً أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرِّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النّاسُ فَهُو أُهُمَّ أُهُلَكُهُمْ.

١٨٨ - وَحدَّثني مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فإنّ اللهِ هُوَ الدَّهْرُ.

۱۸۹ - وَحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد أَنَّ عيسى بْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيراً بِالطّريقِ، فَقَالَ لَهُ انْفُذْ بِسَلامٍ، فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هذَا لِخِنْزير، فَقَالَ عيسى بْنُ مَرْيَمَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بالسَّوءِ.

# مَا يُؤمَرُ بِهِ منَ التَّحَفّظِ في الكَلّامِ:

۱۹۰ - حدّثني مَالِكُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ إبيهِ عَنْ إبيهِ عَنْ إبيهِ عَنْ إبيهِ عَنْ إلكَ بِلَال ِ بْنِ الحَارثِ المُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِنَّ الرِّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمةِ مِنْ بِلَال ِ بْنِ الحَارثِ المُؤنِيِّ أَنْ رَسُولَ الله يَسِيِّةِ قَالَ إِنَّ الرِّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمةِ مِنْ بِلَال ِ بِنَ الحَالَ يَظُن أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلى يَوْم رِضُوانِ الله مَا كَانَ يَظُن أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إلى يَوْم

يَلْقَاهُ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله مَا كَانَ يَظُنَّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

# مَا يُكْرَهُ منَ الكَلام بغِيْرِ ذِكْرِ الله:

١٩٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ إِنَّ وَجُلانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرً.

۱۹۳ ـ وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُكْشِرُوا اللّهَ وَلَكِنْ لَا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ فَإِنّ القَلْبَ القَاسِي بَعِيدٌ مِنَ الله وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النّاسِ كَأَنّكُمّ أَرْبَابٌ ، وانْ ظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ تَعْلَمُونَ ، وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النّاسِ كَأَنّكُمْ أَرْبَابٌ ، وانْ ظُرُوا في ذُنُوبِكُمْ كَأَنّكُمْ عَبِيدٌ ، فإنّما النّاسُ مُبْتلى ومُعَافِي فارْحَمُوا أَهْلَ البَلاءِ وَاحْمُدُوا الله عَلَى العَافِيَةِ .

١٩٤ ـ وَحدّثنى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَـةَ زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ كَانَتْ تُـرْسِلُ اللَّهِ بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ العَتَمَةِ فَتَقُولُ أَلَا تُريحُونَ الكُتّابَ.

#### مًا جَاء في الغيبة :

١٩٥ ـ حدّثني مالِكُ عَنِ الوَليدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيّبادٍ أَنَّ المُطّلِبَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ صَيّبادٍ أَنَّ المُطّلِبَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبَ المَحْزُوميّ أَخَبْرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ مَا الغِيبَـةُ،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ المَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قَالَ يَا رَسُولُ الله، وإِنْ كَانَ حَقّاً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قُلْتَ باطِلًا فَذَلِكَ البُهْتَانُ.

### مَا جَاءَ فيما يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ:

١٩٦ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار أَنْ رَسُولَ الله الله عَلَيْ قَالَ رَجُلُ يا رَسُولَ الله أَلا الله عَلَيْ قَالَ رَجُلُ يا رَسُولَ الله أَلا يَخْبِرُنا فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولِى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الله عَلَيْ فُقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولِى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الله عَلَيْ ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً فَقَالَ الرّجُلُ الله فَسَكَتَ رَسُولُ الله ، ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً فَقَالَ الرّجُلُ الا تُخْبِرُنا يا رسولَ الله ، ثُمّ قَالَ رسُولُ الله عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً فَقَالَ الرّجُلُ الا تُحْبِرُنا يا رسولَ الله ، ثُمّ قَالَ رسُولُ الله عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً ثُمّ ذَهَبَ الرّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولِى فَأَسْكَتَهُ رَجُلُ إلى جَنْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ وقَاهُ الله شَرّ اثْنَيْنِ وَلِجَ الجَنّةَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِجَلَيْهِ .

۱۹۷ - وحد ثني مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ الله لَك، فَقَالَ أَهُ عُمَرُ مَهُ غَفَرَ الله لَك، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ هذَا أُوْرَدني المَوَارِدَ.

# مَا جَاءَ في مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحدٍ:

۱۹۸ - حدّثني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ التي بالسّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غيرِي وغيرُ الرجُلِ الّذي يُريدُ أَنْ يُنَاجِيهُ فَدَعا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتّى كُنّا أَرْبَعَةً ، فِقَالَ لي وللرّجُلِ الّذي دَعَاهُ اسْتَأْخِرَا الله بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتّى كُنّا أَرْبَعَةً ، فِقَالَ لي وللرّجُلِ الّذي دَعَاهُ اسْتَأْخِرَا شَيْئًا فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لاَ يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ وَاحدٍ.

١٩٩ ـ وَحدَّثني مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.

## مَا جَاءَ في الصَّدْقِ وَالكَذِب:

٣٠٠ - حدّثني مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ الله عَلِيْمُ لَا خَيْرَ في الكَذبِ، عَلَيْهُ أَكْذِبُ امْرَأْتِي يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْمُ لَا خَيْرَ في الكَذبِ، فَقَالَ الله عَلِيْمُ لَا خَيْرَ في الكَذبِ، فَقَالَ الله عَلِيْمُ لَا جُنَاحَ فَقَالَ الله عَلِيْمُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ.

۲۰۱ - وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود كَانَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالصّدْقِ فإنّ الصّدْقِ فإنّ الصّدْقَ يَهْدي إلى البِرّ والبِرّ يَهْدي إلى الجَنّةِ وإيّاكُمْ والكَذِبَ بِالصّدْقِ فإنّ الصّدْقَ يَهْدي إلى النّارِ ألا تَرَى أنّهُ يُقَالُ فإنّ الكَذِبَ يَهْدي إلى النّارِ ألا تَرَى أنّهُ يُقَالُ صَدَقَ وبَرّ وَكَذَبَ وَفَجَرَ.

٢٠٢ - وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ ما بَلَغَ بِكَ ما نَرى يُرونَ الفَضْلَ، فَقَالَ لُقْمَانُ صِدْقُ الحَديثِ، وأداء الأمانَةِ، وَتَرْكُ ما لا يَعْنِيني. وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ لاَ يَزَالُ العَبْدُ يَعْنِيني. وَحدّثني مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ لاَ يَزَالُ العَبْدُ يَكُذِبُ وتُنْكَتُ في قَلْبِهِ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ حَتّى يَسْوَدٌ قَلْبُهُ كُلّهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ الله مِنَ يَكُذِبُ وتُنْكَتُ في مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم أَنّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ اللهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم أَنّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ أَيْكُونُ المُؤمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ المُؤمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ نَعَمْ أَنْهُ أَيَكُونُ المُؤمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ لَا .

## مَا جَاءَ في إِضَاعَةِ المَالِ وَذِي الوَجْهَيْنِ:

۲۰۳ ـ حدّ ثني مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وأَنْ تَعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ الله لَكُمْ ثَلاثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وأَنْ تَعْتَصِمُ وا بِحَبْلِ الله

جَمِيعاً، وأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاهُ الله أَمْرَكُمْ ويَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وإضَاعَة المَالِ، وَكَثْرَةَ السَّوَالِ. وحدّثني مَالِكُ عَنْ أبي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي الرِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مِنْ شَرِّ النّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ الّذي يأتي هؤلاء بِوَجْهٍ، وَهؤلاء بِوَجْهٍ.

# مَا جَاءَ في عَذَابِ العَامّةِ بِعَمَلِ الخَاصّةِ:

٢٠٤ \_ حدّثني مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله ﷺ نَعْمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ.

٢٠٥ ـ وَحدّثني مَالِكُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكيم أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ يَقُولُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: لاَ يُعَذَّبُ العَامّة بِذَنْبِ عَبْدِ العَزيزِ يَقُولُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: لاَ يُعَذَّبُ العَامّة بِذَنْبِ الخَاصّةِ وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ المُنْكَرُ جِهَاراً اسْتَحقوا العُقُوبَة كُلّهُمْ.

# مَا جَاءَ في التُّقي:

٢٠٦ ـ حدّ ثني مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتّى دَخَلَ حائِطاً أَنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الخَطّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتّى دَخَلَ حائِطاً فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ: وَبَيْنِي وَبَينَهُ جِدَارٌ وَهُو فِي جَوْفِ الحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ بَخ بِخ والله لَتتّقِينَ الله أَوْ لِيُعَذّبَننكَ. قَالَ مَالِكُ: وَبَلَغَني أَنَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ كَانَ يَقُولُ أَدْرَكْتُ النّاسَ ومَا يَعْجَبُونَ بِالْقَولِ. قَالَ مَالِكُ: يُريدُ بِذَلِكَ العَمَلُ إِنّمَا يُنظَرُ إلى عَمله وَلا يُنظَرُ إلى قَوْلِهِ.

#### القَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ:

٢٠٧ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزّبَيْرِ أَنّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرّعْدَ تَرَكَ الحَديث وَقَالَ سُبْحَانَ الّذي يُسَبّحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ والمَلاكِةُ مِنْ خِيفَتِهِ ثُمّ يَقُولُ إِنّ هذَا لَوَعيدُ لأهْلِ الأرْضِ شَديدٌ.

## مَا جَاءَ في ترْكَةِ النّبيّ عَلَيْة :

٢٠٨ - حدّثني مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمّ المُؤمِنِينَ أَنْ أَزْوَاجَ النّبِي ﷺ حِينَ تُسوفيي رَسُولُ الله ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ إلى أبي بَكْر الصّديقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَقُمّانَ بُنَ عَفّانَ إلى أبي بَكْر الصّديقِ فَيسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ لَهُنّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ نُورَتُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٢٠٩ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لا يَقْسِمُ وَرَثَتي دَنَانير مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائي وَمَؤنَةِ عَامِلي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

# مَا جَاءَ في صِفَةٍ جَهَنَّمَ:

٢١٠ - حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ قَالَ الله إنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ إِنّهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا بِيسْعَةٍ وَسِتّينَ جُزْءًا.

الله عَنْ أبيهِ عَنْ أبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أتَرَوْنها حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هذِهِ لَهِيَ أَسْوَد مِنَ القَارِ، والقَارُ الزَّفْتُ.

# التّرْغيبُ في الصّدَقَةِ:

٢١٢ ـ حدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد عَنْ أبي الحُبَابِ سَعْدِ بْنِ يَسَار أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ مَنْ تَصَدِّقَ بِصَدَقَة مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ الله إلاّ طَيّبًا كَانَ إِنّمَا يَضَعُهَا في كَفّ الرّحْمَنِ يُرَبّيهَا كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُنْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبّلِ.

٢١٣ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٌ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرُ أَنْصَارِيّ بِالمَدينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل ، وَكَانَ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بِيرُحاء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمّا أُنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ: لَنْ تَنَالُوا البِرِّحَتّى تُنْفِقُوا ممّا تُحِبّونَ. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ يا رَسُولَ الله عَيْ فَقَالَ يا رَسُولَ الله عَلَى بَنْفِقُ وا ممّا تُحِبّونَ. وإنّ أَحَبّ أَمُوالِي إليّ بَيْرُحاء، وإنّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرّها وذُخْرَها عِنْدَ الله فَضَعْها يا رَسُولَ الله عَيْ فَبَالُ رَابِحٌ ذَلِكَ مالٌ رَابِحٌ وَلَىكَ مالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فِيهِ وإنِي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ في الأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة في أَقَارِبِهِ وبَنِي عَمّهِ.

٢١٤ ـ وَحدّثني مَالِكٌ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ أَعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ .

٢١٥ ـ وَحدِّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرو بْنِ مُعَاذٍ الْأَسْهَلَيّ الأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّتِهِ أَنّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا نِسَاءَ المُؤمِنَاتِ الأَسْهَلَيّ الأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّتِهِ أَنّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا نِسَاءَ المُؤمِنَاتِ لاَ تَحْقِرَنّ أَحْدَاكُنَ أَنْ تُهْدِيَ لجارتها وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقاً.

٢١٦ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكُ أَنّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ أَنّ أَنّ مَسْكِيناً سَأَلَهَا وهْيَ صَائِمَةٌ وَلَيْسَ في بَيْتِهَا إلّا رَغِيفٌ فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا أَعْطِيهِ إِيّاهُ وَقَالَتْ لَمُولاَةٍ لَهَا أَعْطِيهِ إِيّاهُ وَقَالَتْ فَفَعَلْتُ. قَالَتْ فَقَالَتْ أَعْطِيهِ إِيّاهُ قَالَتْ فَفَعَلْتُ. قَالَتْ فَلَمّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٍ مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا شَاة وَكَفْنَهَا فَدَعَتْني عَائِشَةُ أَمّ المُؤمِنِينَ، فَقَالَتْ كُلي مِنْ هذا هذا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.

٢١٧ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَني أَنَّ مِسْكيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لإنسانٍ خُدْ حَبّةً فَاعْطِهِ إيّاها فَجَعَلَ يَنْظُرُ

إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ أَتَعْجَبُ كُمْ تَرَى في هذِهِ الحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ. مَا جَاءَ في التَّعَفَّفِ عَن المَسْأَلَةِ:

مَنْ أَبِي سَعِيدَ النَّحْدُرِيّ أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَالُوا رَسُولَ الله ﷺ فَاعْطَاهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدَ النَّحُدُرِيّ أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَالُوا رَسُولَ الله ﷺ فَاعْطَاهُمْ حَتّى نَفِدَ ما عندَهُ ثُمّ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدِّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله، ومَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبّر يُصَبّرُهُ الله وَمَا أَعْطِيَ المَّدُ عَطَاء هُوَ خَيْرٌ وأوسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

٢١٩ ـ وَحدّ ثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ وَهُوَ يَـذْكُرُ الصّـدَقَةَ والتّعَفّفَ عَنِ المَسْألَةِ اليَـدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفْلَى، واليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، والسّفْلَى هيَ السّائِلَةُ.

٢٢٠ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ أَنَّ وَسُولُ رَسُولَ الله عَمْرَ بْنِ الخَطّابِ بِعَطَاء فَرَدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَمْرَ بْنِ الخَطّابِ بِعَطَاء فَرَدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَمْرَ بْنِ الخَطّابِ بِعَطَاء فَرَدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَنْ المَسْالَةِ فَامّا ما كَانَ عَنْ غَيْدِ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ إِنّمَا ذَلِكَ عَنِ المَسْالَةِ فَامّا ما كَانَ عَنْ غَيْدِ مَسْالَةٍ فَإِنّمَا هُو رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ الله، فَقَالَ عُمَرُ أما والله يَ نَفْسي بِيَدِهِ لاَ أَسْالُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَأْتِينِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ شَيءٌ إلاّ أَخَذْتُهُ. وحدّثني عَنْ مَاليكِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: والّذي نَفْسي بِيدِهِ لاَ أَعْطَاهُ أَي الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا أَعْطَاهُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

٢٢١ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَـطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني أَسَدٍ أَنّهُ قَالَ: نَـزَلْتُ أَنَا وَأَهْلي بِبَقِيع ِ الغَرْقَدِ، فَقَالَ لي أَهْلي رَجُل مِنْ بَني أَسَدٍ أَنّهُ قَالَ لي أَهْلي

اذْهَبْ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَاسْأَلُهُ لَنَا شَيْعًا نَاكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إلى رَسُولِ الله ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ فَتَوَلّى الرِّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضِبُ وَهُو يَقُولُ لَعَمْرِي إنّكَ لَتُعْطي أَبِ شَعْتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إنّهُ لَيَغْضَبُ عَليّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أَعْطِيهُ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً. قَالَ الأسَدِيّ فَقُلْتُ لَلْقُحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيةٍ. قَالَ مَالِكٌ: والأوقِيّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَما فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلُهُ فَقُدِمَ عَلى مَنْ أُوقِيةٍ. قَالَ مَالِكٌ: والأوقِيّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَما فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلُهُ فَقُدِمَ عَلى مِنْ أُوقِيةٍ. قَالَ مَالِكٌ: والأوقِيّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَما فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلُهُ فَقُدِمَ عَلى رَسُولِ الله ﷺ وَقَلْ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتّى أَعْنَانا الله عَنز وجَلّ، وَعَنْ مَالِكُ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالِكُ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالِكُ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا لَقَعَمْ الله . قَالَ مَالِكُ: لاَ وَمَا زَادَ الله عَبْدًا الحَديثُ عَنِ النّبي ﷺ أَمْ لاَ.

## مَا يُكْرَهُ من الصَّدَقَةِ:

الصّدَقَةُ لآل مُحَمّدٍ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النّاسِ.

٢٢٣ ـ وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِ عَنْ أبيهِ أنّ رَسُولَ الله ﷺ الله ﷺ السّتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَني عَبْدِ الأَشْهَلِ عَلى الصّدَقَةِ، فَلَمّا قَدِمَ سَأَلَهُ إبِلاً مِنَ الصّدَقَةِ فَعَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ حَتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ وكانَ ممّا يُعْرَفُ بِهِ الغَضَبُ في وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَر عَيْنَاهُ ثُمّ قَالَ إنّ الرّجُلَ لَيَسْألني ما لا يَصْلُحُ لي وَلا لَهُ، فإنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ المَنْعَ، وإنْ أعْطَيْتُهُ أعْطَيْتُهُ مَا لا يَصْلُحُ لي ولا لَهُ، فقالَ الرّجُلُ يَا رَسُولَ الله لا أَسْألُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَداً.

٢٢٤ - وَحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ الأَرْقَمِ أَذُلُنْي عَلَى بَعيسٍ مِنَ المَطَايا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَميرَ المُؤمِنِينَ؟ الله بْنُ الأَرْقَمِ أَدْلُنْي عَلَى بَعيسٍ مِنَ المَطَايا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَميرَ المُؤمِنِينَ؟

فَقُلْتُ نَعَمْ جَمَلًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الأرْقَمِ أَتُحِبٌ أَنَّ رَجُلًا بَادِناً في يَوْمِ حَارٌ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ. قَالَ فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ يَغْفِرُ الله لَكَ أَتَقُولُ لي مِثْلَ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الأرْقَمِ إِنَّمَا الصّدَقَةُ وَقُلْتُ يَغْفِرُ الله لَكَ أَتَقُولُ لي مِثْلَ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الأرْقَمِ إِنَّمَا الصّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلونها عَنْهُمْ.

## مَا جَاءَ في طَلَبِ العلمِ:

٢٢٥ ـ حدّثني عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الحَكيمَ أُوصِى ابْنَهُ. فَقَالَ يَا بُنَيّ جَالِسِ العُلَمَاءَ وَزاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ فإنّ الله يُحيي القُلُوبَ بِنُورِ الحِكْمَةِ كَمَا يُحيي الله الأَرْضَ المَيْتَةَ بِوَابِلِ السّمَاءِ.

## مَا يُتَقّى منْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ:

٢٢٦ ـ حدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلِى لَهُ يُدْعَى هُنَيّا عَلَى الحِمى، فَقَالَ يا هُنَيّ أَضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النّاسِ واتّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبّ الصّرِيْمَةِ والغُنيْمَةِ، وإيّاي وَنَعَمَ ابْنِ عَفّانَ وابْنِ عَوْفٍ فَإِنّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُما يَرْجِعَانِ إلى المَدِينَةِ إلى زَرْعٍ وَنَخْلٍ، وإنّ رَبّ الصّرِيْمَةِ والغُنيمَة والغُنيمة إنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ يَأتني بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَميرَ المُؤمِنِينَ يا أَميرَ المُؤمِنِينَ الْمَتَارِكُهُمْ أَن لاَ أَنَالَكَ فالمَاءُ والكَلأُ أَيْسَرُ عَليّ مِنَ الذّهبِ والورَقِ وأَيْمُ الله إنّهُمْ لَيرَوْنَ أَنْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنّهَا لَبِلادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا في الجَاهِلِيّةِ وأَسْلَمُوا عَلَيْها في الجَاهِلِيّةِ وأَسْلَمُوا عَلَيْها في الإسْلامِ والذي نَفْسي بِيدِهِ لَوْلَا المَالُ الّذي أَحْمِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلِ الله مَا في الإسْلامِ والذي نَفْسي بِيدِهِ لَوْلَا المَالُ الّذي أحمِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلِ الله مَا حَمْيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بلادِهِمْ شِبْراً.

### أسْمَاءُ النّبيّ:

٢٢٧ \_ حدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنّ

النّبي عَلَيْهِ قَالَ: لي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمّدٌ، وأَنَا أَحْمَدُ، وأَنَا المَاحي الّذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ، وأنا الحَاشِرُ الّذي يُحْشَرُ النّاسُ عَلى قَدَمي، وأنا العَاقبُ. العَاقبُ.

### اسعاف المبطأ برجال الموطأ وهو معجم تراجم أعلام الموطأ

معجم تراجم الرّواة المذكورين في اسناد أحاديث موطّأ الامام مالك

الامام جلال الدّين عبد الرحمن السيّوطي

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### مقدمة

قال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه لشأنهم، وقال علي أيضاً عن حبيب الوراق كاتب مالك: جعل لي الدراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة ديناراً على أن أسأل مالكاً عن ثلاثة رجال لم يرو عتهم فسألته فأطرق، ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان كثيراً ما يقولها، ثم قال يا حبيب أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخاً ممن أدرك أصحاب النبي على وروى عن التابعين ولم نحمل العلم إلا عن أهله.

وقال بشر بن عمر الزهواني سألت مالكاً عن رجل، فقال رأيته في كتبي قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، قال ابن المديني لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء.

وقال ابن المديني أيضاً إذا أتاك مالك بالحديث عن رجل عن سعيد بن المسيب فهو أحب إلي من سفيان عن رجل عن إبراهيم. فإن مالكاً لم يكن يروي إلا عن ثقة، ولو كان صاحب سفيان فيه شيء لصاح به صياحاً.

وقال يحيى بن معين كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصريّ أبو أميّة.

وقال أحمد بن صالح ما أعلم أحداً تنقّباً للرجال والعلماء من مالك، ما

أعلمه روى عن أحد فيه شيء روى عن قوم ليس يترك منهم أحد.

وقال النسائي أمناء الله على علم رسوله ﷺ شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان. قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال وما أحد عندي بعد التابعين أقبل من مالك بن أنس ولا أجل ولا آمن على الحديث منه، ثم يليه شعبة في الحديث، ثم يحيى بن سعيد القطان ليس بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء.

وقال مطرّف بن عبد الله عن مالك لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاً وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافاً فمنهم من كان كذاباً في غير علمه تركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلاً بما عنده فلم يكن عندي موضعاً للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يؤبن برأي سوء.

قال معن بن عيسى كان مالك يقول لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك. لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله على ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث.

قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرّف بن عبد الله، فقال أشهد على مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدّثون ما سمعت من أحد منهم شيئاً قط. قيل لِم قال: كانوا لا يعرفون ما يحدّثون.

وقال إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي مالكاً يقول: إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله على عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو أئتمن على بيت مال لكان به أميناً لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشان فقدم علينا ابن

شهاب فكنا نزدحم على بابه.

وقال يحيى بن معين عن سفيان بن عيينة من نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه.

وقال أشهب سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتؤخذ عنه الأحاديث؟ قال لا، فقيل له يأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة أتؤخذ عنه الأحاديث قال: أخاف أن يزاد في كتبه بالليل.

وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: أدركت بهذا البلد من قد بلغ مائة سنة وخمساً ومائة فما يؤخذ عنهم، ويعاب على من يأخذ عنهم.

وقال ابن وهب وأشهب قال مالك دخلت على عائشة بنت سعد فاستضعفتها فلم آخذ عنها إلا قولها كان لأبي مركن يتوضأ هو وجميع أهله منه.

وقال مطرف قال لي مالك عطان بن خالد يحدث. قلت نعم فاسترجع، وقال لقد أدركت أقواماً ثقات ما يحدثون قلت لم؟ قال: مخافة الزلل.

وقال ابن وهب نظر مالك إلى العطان بن خالد، فقال بلغني أنكم تأخذون من هذا فقلت بلى، فقال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. وقال رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي على عنده بكى حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه، وقال أبو مصعب قيل لمالك لِم لم تأخذ عن أهل العراق. قال رأيتهم يقدمون هاهنا فيأخذون عن أناس لا يوثق بهم، فقلت إنهم هكذا في بلادهم يأخذون عمن لا يوثق بهم.

وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، فقال يزين أمره عندي أن مالكاً روى عنه.

وقال أبو سعيد بن الأعرابي كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه. سئل عن غير واحد، فقال ثقة روى عنه مالك.

وقال يحيى بن معين بلغني عن مالك أنه قال: عجباً من شعبة هذا الذي ينتقى الرجال ويحددًث عن عاصم بن عبد الله.

وقال جعفر الفريابي كان من مذهب مالك التقصي والبحث عمن يحمل عنه العلم ويسمع منه.

وقال عبد الله بن إدريس كنت عند مالك، فقال له رجل إن محمد بن إسحاق يقول: أعرضوا عليّ علم مالك فأني أنا بيطاره، فقال مالك أنظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول: أعرضوا عليّ علم مالك، قال ابن ادريس ما رأيت أحداً جمع الدجال قبله. وقال عتيق بن يعقوب الزبيري سمعت مالكاً يقول: أتيت عبد الله بن محمد بن عقيل أسأله عن حديث الربيع بن معوذ بن عفراء في وضوء رسول الله عليه فلما أن بلغ إلى مسح رأسه ومسح أذنيه تركته وخرجت ولم أسمع منه.

وقال إسحاق بن الفروي سئل مالك أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة فقال لا، فقيل أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث، فقال لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع.

وقال يحيى بن سعيد القطان إنما قبلت رواية مالك لتميزه وكثرة بحثه وتركه من لغز فيه.

وقال معن بن عيسى كنت أسأل مالكاً عن الحديث وأكرر عليه أسماء الرجال. فأقول لِم تركت فلاناً وكتبت عن فلان. فيقول لي لو كتبت عن كل ما سمعت لكان هذا البيت ملآناً كتباً يا معن اختر لدينك ولا تكتب في ورقك إلا من تحتج به ولا يحتج به عليك.

وقال شعبة بن الحجاج كان مالك أحد المميزين، ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يكتب عنهم، وإن كان لهم فضل في أنفسهم. إنما هي أخبار رسول الله ﷺ فلا تؤخذ إلا من أهلها.

وقال ابن كنانة قال مالك من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران.

وكان على زيادة.

وقال قراد أبو نوح ذكر مالك شيئاً، فقيل له من حدثك. قال ما كنا نجالس السفهاء.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي، وذكر هذا الحرف فقال ما في الدنيا حرف أجل من هذا في فضائل العلماء إن مالك بن أنس ذكر أنه ما جالس سفيهاً قط، ولم يسلم من هذا أحد غير مالك.

وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استسقى بهم القطر لسقوا، وقد سمعوا من العلم والحديث شيئاً كثيراً وما أخذت عن واحد منهم وذلك أنهم كانوا قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا الشأن يعني الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم ويعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداً في القيامة فأما زهد بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم.

وقال معن بن عيسى سمعت مالكاً يقول: كم أخ لي بالمدينة أرجو دعوته ولا أجيز شهادته.

وقال سفيان بن حرب قلت لمالك مالكم لا تحدثون عن أهل العراق؟ فقال لم يحدث أولونا عن أوليهم فكذلك آخرونا لا يحدثوننا عن آخرهم.

وقال منصور بن سلمة كنا عند مالك، فقال له رجل إني أقمت سبعين يوماً فكتبت ستين حديثاً، فقال مالك ستون حديثاً تستكثرها؟ فقال الرجل إنما ربما كتبناها بالكوفة أو بالعراق في مجلس. قال مالك: كيف لنا بالعراق تلك بها دار الضرب يضرب بالليل وينفق بالنهار.

وقال حمزة سمعت مالكاً يقول: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب ثم صارت تجيش علينا بالعلم.

### إسعاف المبطأ بكتاب الموطأ معجم تراجم أعلام الموطّأ

(إبراهيم) بن عبد الله بن حنين الهاشمي مسولاهم أبسو إسحاق المدني:

روى عن أبيه وأبي هريرة وعليّ ولم يسمع منه، وعنه الزهري، وزيد بن أسلم، ونشافسع، وابن إسحاق، وعدة، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث.

(إبراهيم) بن أبي عبلة شمر بن يقظان العقيلي المقدسى:

ويقال الدمشقي، روى عن ابن عمر ووائلة بن الأسقع وأبي أمامة وأنس، وعنه مالك، والليث وابن المبارك، وخلق وثقمه ابن معين، وابن المديني، والنسائي، وقال أبو حاتم صدوق. مات سنة اثنين وخمسين ومائة.

(إبراهيم) بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المطرقي المدني:

روى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وكريب، وعنه مالك، والسفيانان، وحماد بن زيد، وابن المبارك وثقه أحمد، ويحيى والنسائي، وقال ابن المديني له عشرة أحاديث.

(أسامة) بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي:

حبيب رسمول الله ﷺ ومولاه وابن حبيبه. وأمه أم أيمن مولاته، روى عن النبي على وعن أبيه وبالال وأم سلمة، وعنه عسروة وأبو عثمان النهدي وأبو وائل وغيرهم، أمره النبي ﷺ على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وقال فيه وأيم الله إن كان

لخليقاً بالإمارة، وفي صحيح البخاري أنه قال له وللحسن: اللهم إنى أحبهما فأحبهما، وزوجه فاطمة بنت قیس، وکمان یومئلذ ابن خمس عشرة سنة، وولد له في عهــد النبي على كـذا، جزم بـه الحافظ أبـو الفضل العراقي في شرح الأحكام، وذكره أيضا ابن حجسر، وقال إن جده حارثة أسلم فهؤلاء أربعة متوالدون صحابة، وتـوفي النبي ﷺ وهـو ابن تسع عشـرة سنـة، وفضله عمر على ابنه عبد الله في الفرض، وقال هو أحب إلى رسول الله ﷺ منك سكن المزة مدة، ثم تحوّل إلى المدينة ومات بها، وقيل بوادي القرى سنة أربع وخمسين.

## (إسحاق) بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني:

روى عن أبيه وعمه أنس، وعنه مالك والأوزاعي، وابن عيينة، وهمام وثقه أبوزرعة، وأبوحاتم والنسائي. وقال ابن معين ثقة حجة. مات سنة أربع وثلاثين ومائة.

(أسعد): وهو أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني: ولد في حياة النبي عَلَيْة وأرسل

عنه، وروى عن عمر وعثمان وأبي هريرة وابن عباس وجماعة، وعنه ابناه محمد وسهل، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق. مات سنة مائة.

#### (أسلم) المدني والد زيد:

روى عن مولاه عمر وأبي بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم، وعنه ابنه ونافع والقاسم بن محمد. قال العجلي ثقة من كبار التابعين مات سنة ثمانين.

#### (إسماعيل) بن أبي حكيم المدني:

روى عن ابن المسيب وعسروة والقاسم وغيرهم، وعنه مالك وابن إسحاق وثقة ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم يكتب حديثه كان عاملاً لعمر ابن عبد العزيز. مات سنة ثلاثين ومائة.

(إسماعيل) بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى:

عن جده ثابت، قلت يا رسول الله خشيت أن أكون قد هلكت الحديث رواه عنه الزهري وهو في موطأ سعيد بن عفير ولم يرو له مالك غيره. كذا في التذكرة

للحسيني. قال ابن حجر إنما تفرّد سعيد بن عفير بقوله عن ثابت وإلا فقد تابعه سعيد بن أبي أويس فقد تابعه سعيد بن أبي أويس وجويرة بن أسماء، لكن قالا عن مالك عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله فذكره مرسلا وبهذا جيزم البخاري فقال روى عنه الزهري مرسلا وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يروى عن أنس روى الثقات، وقال يروى عن أنس روى عنه أبو ثابت بن قيس. قال ابن حجر ولم يدرك قيس. قال ابن حجر ولم يدرك إسماعيل جدّه فإنه قتل باليمامة، وقال الدمياطي في أنساب الخزرج وقال الدمياطي في أنساب الخزرج

(إسماعيل) بن محمد بن سعد بن أبو سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني:

عن أبيه وعميه عامر ومصعب وأنس وغيرهم، وعنه مالك وصالح بن كيسان وابن جريج وابن عينة. قال ابن معين ثقة حجة مات سنة أربع وثلاثين ومائة.

(أمية) بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي المكي:

روی عن ابن عمسر، وعنه

النزهري وطائفة، وثقه العجلي. ولاه عبد الملك خراسان، ومات سنة سبع وثمانين.

(أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري أبو حمزة خادم رسول الله عليه:

روى عن النبي الخير وأبي بكر، وعمر وعثمان في آخرين، روى عنه أولاده موسى والنضر وأبو بكر وحفيداه ثمامة وحفص، وسليمان التيمي وحميد الطويل، وعاصم الأحول، وخلائق لا يحصون خدم النبي الخير عشر سنين ودعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة كان يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة اثنتين، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة تسعين.

(أيـوب) بن أبي تميمة كيسـان السختياني:

أبو بكر أحد الأئمة الأعلام رأى أنسا، وروى عن الحسن، وسعيد ابن جبير وخلق، وعنه شعبة والسفيانان والحمادان وخلائق، وروى عنه من شيوخه ابن سيرين. قال الحسن أيوب سيد شباب أهل

البصرة، وقال شعبة كان سيد الفقهاء. وقال ابن عيينة ما لقيت مثله في التابعين، وقال ابن معين أيوب أثبت من عون، وقال أشعث كان جهد العلماء، وقال ابن سعد كان ثقة حجة ثبتاً وفي الحديث

جامعاً كثير العلم، ولد سنة ست وستين، ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة.

(أيوب) بن حبيب المدني: روى عن أبي المشنى، وعنه مالك وفليح قال النسائي ثقة. (السبراء) بن عسازب بن المحارثي المحارث بن عدي الأوسي المحارثي أبو عمارة، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو الطفيل:

نزل الكوفة روى عن النبي الله وعن علي وبلال، وأبي أيوب في آخرين، وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو إسحاق السبيعي وخلائق شهد أحداً والحديبية وما بعدها قال البراء عزوت معه خميس عشرة غزوة وما قدم علينا المدينة حتى حفظت سوراً من المفصل، مات سنة إحدى، وقيل اثنتين وسبعين.

(بسر) بن سعيد المدني الزاهد مولى ابن الحصرمي:

روى عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وعنه الزهري

وبكير ويعقوب ابنا الأشج وزيد بن أسلم وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله. مات بالمدينة سنة مائة وهو ابن ثمان وتسعين.

(بسر) بن محجن الديلي وقيـل بشر:

روى عن أبيه وله صحبة، وعنه زيد بن أسلم.

(بشيسر) بن يسار المحارثي الأنصاري مولاهم المدني:

روى عن رافع بن خديج وجابر وسهل بن أبي حثمة وعنه يحيى الأنصاري والوليد ابن كثير وآخرون وثقه ابن معين، وقال ابن سعد كان شيخاً كبيراً فقيها أدرك عامة

أصحاب رسول الله ﷺ وكان قليل الحديث.

(بصرة) بن أبي بصرة جبل بن بصرة الغفاري:

له ولأبيه صحبة. له عن النبي على النبي على النبي على الله على الله

(بكير) بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني نزيل مصر:

روى عن أبي أمامة بن سهال الناس النبي ومحمود بن نبيه وسعيد بن المسيب يومئذ. وقال وخلق، وعنه ابنه مخرمة والليث الجنة قط إوابن لهيعة. قال ابن المديني لم أمامي، وقال يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم وأعتق سيدنا من ابن شهاب ويحيى الأنصاري الحبشة، ووروبكير بن الأشج. وقال النسائي ثقة داريا من عمل ثبت. وقال ابن حبان من ثقات أهل عشرين وله بامصر وقرائهم. مات سنة سبع دفن بحلب.

وعشرين ومائة .

(بلال) بن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله ﷺ ومسولى أبي بكسر الصديق يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا عبد الله، وقيل أبا عبد الرحمن.

وقيل أبا عبد الكريم، وقيل أبا عمرو وهو أحد السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا في الله بمكة وشهد بدراً ولم يؤذن بعد النبي على الأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما قدم الشام حين فتحها أذن فتذكر الناس النبي على فلم ير باك أكثر من يومئذ. وقال النبي على له ما دخلت الجنة قط إلا سمعت حسحستك المجنة قط إلا سمعت حسحستك وأعتق سيدنا، وقال أنس بلال سابق واعتق سيدنا، وقال أنس بلال سابق داريا من عمل دمشق وبها توفي سنة داريا من عمل دمشق وبها توفي سنة عشرين وله بضع وستون سنة وقيل دفن بحل

(ثابت) بن قیس بن شماس لیلی مرسلاً. الأنبصاري الخبزرجي خبطيب الأنصاري:

شهد أحداً وما بعدها وشهد له النبي ﷺ بالجنة وقال نعم الرجل ثابت استشهد باليمامة في خلافة الصديق وكان أمير الأنصار يومئذ، روى عنه بنوه إسماعيل وقيس ومحمد وأنس بن مالك وابن أبي ومائة.

(ثور) بن زيد الديلي مولاهم المدني:

روى عن عكرمة وجماعة، وعنه مالك والدراوردي وسليمان بن بلال وآخرون وثقه ابن معين وأبـو زرعة والنسائي. مات سنة خمس وثلاثين

(جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري السلمي المدني أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن:

وقيل أبو محمد، روى عن النبي وأبي بكر وعمر وعلي في آخرين، وعنه أولاده محمد وعقيل وعبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وخلائق، غزا مع النبي على تسع عشرة عزوة ولم يشهد بدراً ولا أحداً منعه أبوه واستغفر له النبي على ليلة البعير خمساً وعشرين مرة، وكانت له حلقة في المسجد يؤخذ عنه. ومات بالمدينة وقيل بمكة وقيل بقباء سنة تسع وقيل شمان وسبعين وقيل سنة تسع وقيل شبع وقيل أربع وقيل ثلاث وقيل اثنتن.

(جابر) بن عتيك بن النعمان بن عمسرو الأنصاري الخسزرجي السلمي:

قيل أنه شهد بدراً ولم يثبت وشهد ما بعدها من المشاهد، روى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو سفيان وابن أخيه عتيك بن الحارث.

(جبير) بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد وقيل أبو عدي المدنى:

قدم في فداء أسارى بدر ثم أسلم يوم الفتح وقيل قبله وكان أحد الأشراف. قال مصعب الزبيري كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب، روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وجماعة. مات سنة تسع وخمسين.

(الجراح) مولى أم حبيبة ويقال له أبو الجراح: يأتي في الكنى.

(جعفسر) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي المدني الملقب بالصادق:

أحد الأعلام روى عن أبيه وعطاء وعروة وابن المنكدر، وعنه أبو حنيفة ومالك ويحيى الأنصاري وهو أكبر منه وشعبة والسفيانان وخلق. قال ابن معين ثقة مأمون. وقال أبو حاتم ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن حبان من سادات

أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة. ولد سنة ثمانين، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.

(جبل) بن عبد الرحمن أو ابن عبد الله بن سويد أو سوادة المؤذن المدنى:

أمة من درية سعد القرظ وكان يؤذن فيهم ذكره ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال سمع سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز روى عنه مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري ذكره ابن حجر في كتابه وأغفله الحسيني.

(الحارث) بن يعقوب بن أبي فاطمة الدوسي:

ياتي في ابن معيقيب في المبهمات.

(حارثة) بن النعمان بن رافع أو نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري أبو عبد الله المدني:

شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ورأى جبريل يكلم النبي الخير فسلم عليهما فردا عليه وكان من الفضلاء روى عنه عبد الله بن رباح وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهما. يقال توفي في إمارة معاوية.

(حسرام) بن سعد ويقال ابن ساعدة بن محيصة الأنصاري المدنى:

وقد نسب إلى جده، روى عن

أبيه والبراء بن عازب وعنه الزهري، قــال ابن سعــد كـان ثقــة قليــل الحديث. مات بالمدينة سنة ثـلاث عشرة ومائة.

(الحسن) بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدني:

روى عن أبيه ابن الحنفية وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع، وعنه الزهري وعمرو بن دينار. قال العجلي تابعي ثقة وهبو أول من وضع الأرجاء وقال الدارقطني كان أول من تكلم في الأرجاء وهبو صحيح الحديث وقال ابن حبان كان من أفاضل أهبل البيت وكان من أعلم الناس بالاختلاف وقال ابن غلمانه. مات سنة خمس وتسعين في وقيل إحدى ومائة.

(حصين) بن محصن الأنصاري الخطمي المدني:

روى عن عمة له لها صحبة وعن هــرمي بن عمرو الــواقعي، وعنه بشير بن يسار وغيره وثقه ابن حبان.

(حفص) بن عاصم بن عمر بن المخطاب العدوي أبدو عمرو المدني:

روى عن أبيه وعمه عبد الله وأبي هريرة وغيرهم، وعنه بنوه عيسى وعمر ورباح والرهري وثقه النسائي. وقال ابن حبان من أفاضل أهل المدينة.

(حمران) بن أبان النمري مولى عثمان بن عفان:

أدرك أبا بكر، وروى عن مولاه ومعاوية، وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم ووثقه ابن حبان وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، قدم البصرة فكتب عنه أهلها. ومات بعد سنة خمس وسبعين.

(حمزة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة المدني:

روى عن أبيسه وعمته حفصة

وعائشة، وعنه الزهري وجماعة وثقه العجلي وغيره.

(حميد) بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات:

روى عن أنس والحسين وعكرمة وغيرهم، وعنه مالك وشعبه والحمادان والسفيانان وخلق وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال مؤمل بن إسماعيل عن حماد عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين.

(حميد) بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الرحمن المدنى:

روى عن أبيه وأمه أم كلشوم بنت عقبة وعمر وعثمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وعنه ابن عبد السرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم والزهري. وثقه العجلي وأبو زرعة وغيرهما. ومات سنة خمس وتسعين وقيل سنة خمس ومائة.

(حميد) بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان القاري:

روى عن مجاهد وعكرمة وجماعة وعنه أبو حنيفة ومالك

والسفيانان وابن جريج وغيرهم قال ابن سعد كان قارىء أهل مكة وكان ثقة كثير الحديث وقال ابن عيينة كان أفرضهم وأحسبهم يعني أهل مكة وكانوا لا يجتمعون إلا على قراءته ولم يكن بمكة أقرأ منه ومن عبد الله بن كثير وكان متيقظاً. مات سنة

ثلاثين ومائة.

(حنظلة): بن قيس بن عمرو الأنصاري الزرقي المدني: روى عن رافع بن خديج وأبي هريرة وغنه الزهري وربيعة ويحيى الأنصاري وآخرون، قال الواقدي كان ثقة قليل الحديث.

### (خالمد) بن زيمد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي:

روى عن النبي وعن أبي بن كعب، وعنه البراء بن عازب وجابر بن سبرة وابن المسيب وعروة. قال الخطيب حضر العقبة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، ونزل عليه النبي وحضر مع علي المدينة في الهجرة وحضر مع علي النهروان. ومات بالروم غازياً في خلافة معاوية سنة اثنتين وخمسين وقبره في أصل سور القسطنطينية.

(خالد) بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم أبو سفيان المخزومي:

سيف الله أسلم قبل الفتح وبعد الحديبية وشهد غزوة مؤتة وكان النصر على يده، روى عنه ابن

خالته ابن عباس وقيس بن أبي حازم وجبير بن نفيل وأبو وائل وأبو العالية وآخرون واستعمله أبو بكر على قتال أهل الردة ثم وجهه إلى العراق ثم الشام وأمره عليها. مات بحمص سنة إحدى وعشرين وقيل بالمدينة.

(خبيب) بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحرث المدني:

روى عن أبيه وعمته أنيسة ولها صحبة وحفص بن عاصم وغيرهم، وعنه شعبة أحد شيوخه ومالك وثقه ابن معين وغيره. ومات زمن مروان بن محمد.

(خــلاد) بن السائب بن خــلاد الأنصاري الخزرجي المدني:

روى عن أبيه وزيد بن خالد الجهني، وعنه ابنه خالد وحبان بن واسع وغيرهما وثقه ابن حبان.

2

(داود) بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني:

روى عن عكرمة والأعرج وجماعة وعنه مالك وابن إسحاق وطائفة وثقه ابن معين وضعفه أبـو

حاتم وقال لولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه، وقال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال ابن حبان من أهل الحفظ والاتقان. مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن اثنين وسبعين سنة.

# (ذكوان) أبو صالح السمان الزيات المدني:

روى عن سعد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله

وعطاء بن أبي رباح والأعمش وخلائق. قال أحمد شهد الدار زمن عثمان وكان ثقة من أجل الناس وأوثقهم وقال ابن المديني ثقة ثبت وقال ابن سعد كثير الحديث. مات بالمدينة سنة إحدى ومائة.

# (رافع) بن إسحاق الأنصاري مولاهم المدني:

روى عن أبي أيوب وأبي سعيد الخدري، وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائي.

# (رافع) بن خديب الأنصاري الحارثي أبو عبد الله المدني:

شهد أحداً وما بعدها وله أحاديث روى عنه ابن عمر وابن المسيب وطائفة وطاوس وعطاء وخلق. مات في أول سنة أربع وسبعين عن ست وثمانين سنة.

(ربيعة) بن أبي عبد السرحمن مروخ التيمي مولى آل المنكدر أبو عثمان ويقال أبو عبد السرحمن المدني الفقيه:

أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأي شيخ مالك، روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب

وخلق، وعنه مالك ويحيى الأنصاري وشعبة والأوزاعي والليث وخلائق. قال أحمد ثقه وأبو الزناد أعلم منه، وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت أحد مفتي المدينة، وقال الخطيب كان فقيها عالماً حافظاً للفقه والحديث أخذ عنه مالك الفقه وقال ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة أقدمه السفاح ليوليه القضاء. فمات بالأنبار سنة ست وثلاثين ومائة.

(رفاعة) بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري المرزقي أبو معاذ المدني:

شهد بدراً مع النبي ﷺ وروى عنه وعن أبي بكر وعبادة، وعنه ابناه معاذ وعبيد وآخرون. مات في أول خلافة معاوية.

(زرعة) بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني:

ويقال اسم أبيه مسلم ولا يصح، روى عن أبيه وجده «الفخذ عورة» وعنه سالم أبو النضر وأبو الزناد وثقه النسائي.

(زفر) بن صعصعة بن مالك: عن أبي هريرة وقيل عن أبيه عن أبي هريرة وقيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو المحفوظ، روى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقه النسائى وغيره.

(زیاد) بن سعد الخراسانی أبو عبد الرحمن نزیل مکة ثم الیمن: روی عن الزهری وصالح مولی التوأمة وأبی الزبیر وعمرو بن دینار، وعنه مالك وابن جریج وابن عیینة. وقال كان أثبت أصحاب الزهری

وثقه أحمد وابن المديني والنسائي وآخرون.

(زيد) بن أسلم المدني الفقيه:
أحد الأعلام مولى عمر أبو أسامة
وقيل أبو عبد الله، روى عن أبيه
وابن عمر وجابر وأبي هريرة وخلق،
وعنه بنوه أسامة وعبد الرحمن وعبد
الله ومالك والسفيانان وخلائق. قال
يعقوب بن شيبة ثقة من أهل الفقه
والعلم وكان عالماً بالتفسير، له فيه
كتاب. توفي في العشر الأول من
ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة.

(زيد) بن أبي أنيسة واسم زيد أيضاً أبو أسامة الجزري:

روى عن الحكم وشهر بن حوشب وطلحة بن مصرف وعطاء، وعنه مالك وأبو حنيفة وآخرون.

قال ابن سعد كان ثقة فقيهاً راوية للعلم كثير الحديث. مات سنة خمس وعشرين ومائة.

(زيد) بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المدنى أبو سعيد وقيل أبو خارجة: روى عن النبي ﷺ وعنه ابناه سليمان وخمارجة وابن عمر وأنس وعروة وخلائق وكمان كاتب الموحى قدم النبي ﷺ المدينة وعمره إحدى عشرة سنة وكان أبوه قتل يوم بعاث فقرأ زيد سبع عشرة سورة قبل الهجرة فأعجب النبي ﷺ وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهدود فتعلم كتاب العبرانية أو السريانية في سبع عشرة ليلة وهو أحد من جمع القرآن على عهد النبي ﷺ وقال فيه أفرضكم زيد وشهد بيعة الرضوان وندبه أبو بكر لجمع القرآن ثم عثمان وكان عمر إذا حج استخلفه على المدينة، وأخل ابن عباس بركابه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا رواه الحاكم في المستدرك وعده مسروق في الستة الـذين هم أصحاب الفتـوى من الصحابة. مات سنة خمس وأربعين وقيل سنة ثمان وأربعين وقيل إحدى

وخمسين ولما مات قال أبو هريرة مات حبر الأمة.

(زيد) بن خالد الجهني المدني أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة وقيل أبو زرعة:

روى عن النبي الملي وعن عثمان وأبي طلحة وغيرهما، وعنه ابناه خالد وأبو حرب وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن خمس وثمانين سنة وقيل سنة ثمان وسبعين وقيل سنة ثمان ابن ثمان وسبعين وقيل سنة اثنتين وسبعين وهيا بالكوفة في آخر خلافة معاوية.

(زید) بن رباح المدنی:

روى عن أبي عبد الله الأغر، وعنه مالك قال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأساً ووثقه ابن عبد البر وابن حبان وقتل سنة إحدى وأربعين ومائة.

(زيد) بن طلحة بن ركانة: يأتي في يزيد.

(زيد) بن عبد الله بن عمر بن المحطاب المدني:

روى عن أبيـه وعبد الله بن عبـد

الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعنه حفيده عمر بن محمد ونافع وثقه ابن حبان.

(زید) بن عیاش أبسو عیساش

### الزرقي المدني:

روى عن سعد بن أبي وقاص وغيره وعنه عبد الله بن يديد وعمران بن أبي أنس وغيرهما وثقه الدارقطني.

# (سالم) بن أبي أمية القرشي أبو النضر المدني:

روى عن أنس والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار وعنه مالك وابن إسحاق والليث والسفيانان وثقه أحمد وجماعة. مات سنة تسع وعشرين ومائة.

#### (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر:

وقيل أبو عبد الله أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهما، وعنه ابنه أبو بكر وابن شهاب وخلائق. قال ابن المسيب كان عبد الله أشبه ولد عبد الله عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال مالك لم يكن أحد في به. وقال مالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى في الصالحين في الزهد والفضل

والعيش منه. وذكر ابن عيينة أن هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم فقال سلني حاجة قال إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرج قال له سلني الآن فقال والله ما سالت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. مات في ذي القعدة وقيل يملكها. مات في ذي القعدة وقيل ذي الحجة سنة ست ومائة وقيل سنة سبع.

(سالم) أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع العدوي:

روى عن أبي هريرة وغيره، وعنه شور بن زيد وصفوان بن سليم وجماعة وثقه النسائي وابن معين.

(السائب) بن خلاد بن سويد الأنصاري أبو سهلة:

له صحبة ورواية، روى عنه ابنــه

خلاد وعطاء بن يسار وغيرهما.

## (السائب) بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندى:

له ولأبيه صحبة، روى عن النبي وعن أبيه وخاله العلاء بن الحرمي وعمر وعثمان وطلحة وسعد وجماعة، وعنه ابنه عبد الله والزهري ويحيى الأنصاري وخلق. مات سنة إحدى وتسعين وقيل سنة مان وقيل سنة ثمان وثمانين عن ثمان وثمانين سنة.

## (سعد) بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي:

ثم البلوي المدني حليف الأنصار، روى عن أبيه وعميه عبد الملك وزينب وأنس وأبي سعيد المقبري وعنه مالك وشعبة والثوري وابن جريج وخلق وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. ومات بعد الأربعين ومائة.

## (سعد)بن عبيد أبو عبيد الزهري المدني:

مولى عبد الرحمن بن أزهر، روى عن عمر وعلي وعثمان وأبي هريرة، وعنه الزهري وجماعة، قال ابن سعد كان من القراء وأهل الفقه

ثقة. مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين.

(سعمد) بن أبي وقاص مالك بن آهیب بن عبد مناف بن زهر و بن كلاب بن مرة الزهرى أبو إسحاق: أحدد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وفارس الإسلام وحــارس رسـول الله ﷺ حيث قال ليت رجلاً صالحاً يحرسني الليلة وسابع سبعة في الإسلام وأحد الستة أهل الشورى وأحد الستة الــذين تــوفي رســـول الله ﷺ وهــو عنهم راض وأحمد من فمداه رسول الله ﷺ بأبيه وأمه وأحد مجابي الدعوة وأحد الرماة الذين لا يخطئون دعا له النبي على «اللهم سدّد رميته وأجب دعوته» وهـو الذي تولى قتال فارس وكوّف الكوفة. روى عنه بنوه إبراهيم وعمر ومحمد وعامر ومصعب وعائشة وابن عباس وابن عمر وآخرون وكان ممن قعد في الفتنة ولزم بيته وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام. مات بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على الرقاب إلى البقيع سنة خمس وخمسين وقيل سنة ست بـل سبع وقيل ثمان وقيل أربع عن

ثـلاث وثمانين وقيـل اثنتين وثمانين وقيل أربع وسبعين.

(سعید) بن جبید بن هشام الوالبی مولاهم أبو محمد ویقال أبو عبد الله الكوفی:

أحد الأئمة الأعلام، روى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد وطائفة، وعنه الأعمش وسلمة بن كهيل وخلائق وكان يختم القرآن في كل ليلتين وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير. يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير. قتله الحجاج شهيداً في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن سبع وخمسين وقيل تسع وأربعين. قال في ميمون بن مهران ولقد مات وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه.

(سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعيد المدنى:

روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس وآخرين وعنه مالك والليث وابن أبي ذئب وخلائق واتفقوا على توثيقه وقال الواقدي كبر واختلط قبل موته بأربع سنين. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة.

(سعيد) بن سلمة المخزومي:

روى عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة حديث البحر «هو الطهور ماؤه» وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير وثقه النسائي.

(سعيد) وقيل سعد بن عمرو بن سليم الأنصاري الزرقي:

روى عن أبيه والقاسم بن محمد وغيرهما، وعنه مالك وجماعة وثقه ابن معين وابن حبان. مات سنة أربع وثلاثين ومائة.

(سعيد) بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري المدني:

روى عن أبيه عن جده، وعنه مالك والدراوردي وآخرون وثقه النسائى.

(سعيد) بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائسل بن عمران بن مخروم أبو محمد المخزومي المدني:

سيد فقهاء التابعين روى عن أبيه وعن عمر واختلف في سماعه منه وعن عثمان وعلي وأبي موسى في آخرين، وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون. قال قتادة ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه وقال مكحول ما لقيت

أعلم منه وقال سليمان بن موسى إنه أفقه التابعين وقال ابن المديني لا أعلم التابعين وقال ابن المديني لا أعلم أحداً في التابعين أوسع علماً منه وهمو عندي أجل التابعين وقال أبو حاتم ليس في التابعين أنبل منه وقال ابن حبان همو سيد التابعين. وقال الشافعي وأحمد وغير واحد وقال الشافعي وأحمد وغير واحد مراسيل ابن المسيب صحاح. مات مراسيل ابن المسيب صحاح. مات ومولده سنة خمس عشرة وقيل سبع ومسية وقيل إحدى وعشرين.

# (سعيد) بن أبي هند الفراري المدني مولى سمرة:

روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي موسى وطائفة، وعنه ابنه عبد الله وابن إسحاق ونافع وينزيد بن أبي حبيب وآخرون وثقه ابن حبان وغيره. مات في أول خلافة هشام.

# (سفيان) بن أبي زهير واسمه القرد الأزدي الشنائي:

له صحبة ورواة روى عنه ابن النزبير والسائب بن ينزيد وعروة عداده في أهل المدينة.

# (سلمة) بن دينار أبو حازم الأعرج الزاهد:

روی عن سهل بن سعد وعن

ابن عمرو وابن عمر ولم يسمع منهما وعن محمد بن المنكدر وسعيد بن المسيب وأم الدرداء الصغرى وأبي إدريس الخولاني، وعنه الزهري وهو أكبر منه ومالك والسفيانان والحمادان وخلق كثير وكان ثقة كثير الحديث وكان يقص في مسجد المدينة. مات بعد سنة أربعين ومائة.

## (سلمة) بن صفوان بن سلمة الأنصاري الزرقي المدني:

روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن ركانة وعنه مالك وابن إسحاق وفليح وجماعة وثقه النسائي.

## (سليمان) بن يسار الهلالي أبو أيوب المدنى:

أحد الأعلام روى عن زيد بن ثابت وأبي هريسرة وعائشة وابن عباس والمقداد وجابر ومولاته ميمونة وأم سلمة وطائفة وعنه ابنه عبد الله ومكحول وقتادة والزهري وخلق. قال النهائي أحد الأئمة وقال أبو زرعة ثقة مأمون فاضل عابد. مات سنة سبع ومائة وله ثلاث وسبعون سنة.

(سمي) القرشي المخزومي أبو عبد الله المدنى:

روى عن مولاه أبي بكر بن عبد السرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وأبي صالح السمان وغيرهم، وعنه مالك وسهيل بن أبي صالح ويحيى الأنصاري وهما من أقرانه والسفيانان وآخرون وثقه أحمد وأبو حاتم. قتلته الحرورية يوم قديد.

(سهل) بن أبي حثمة واسمه عبد لله:

وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري المدني له صحبة ورواية روى عنه ابنه محمد وصالح بن خوّات وعروة ونافع بن جبير وجماعة. قال أبو حاتم بايع تحت الشجرة وكان دليل النبي علي لله أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدراً.

(سسهل) بن حنيف بن وهب الأنصاري أبو ثابت:

شهد بدراً والمشاهد كلها، روى عنه ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله وابن أبي ليلى وآخرون. قال ابن

عبد البر ثبت يوم أحد، وشهد مع علي صفين. ومات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين.

(سهل) بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي المدنى:

آخر من مات من الصحابة بالمدينة. مات سنة ثمان وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة، روى عنه ابنه عياش والزهري وآخرون.

(سهيل) بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدنى:

روى عن أبيه وابن المسيب وعبد الله بن دينار وطائفة وعنه مالك والأعمش وربيعة وهما من شيوخه وموسى بن عقبة وهو من أقرانه وابن جريج وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق وثقه ابن عيينة والعجلي وابن عدي وغيرهم.

(سويد) بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصاري المدنى:

أحد أصحاب الشجرة وقيل أنه شهد أحداً وما بعدها، روى عنه بشير بن يسار.

#### نن

(شرحبيل) بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري:

روى عن أبيه وجده، وعنه ابنه عمرو وعبد الله بن محمد بن عقيل وثقه ابن حبان.

(شريك) بن عبد الله بن أبي نمر المدنى:

روى عن أنس وابن المسيب وابن عوم وعلاء وطائفة، وعنه مالك والشوري وعنه الله وأبو حمزة وآخرون. قال ابن سعد وعطاء ثقة كثير الحديث ووثقه أيضاً حبان.

النسائي وابن معين وابن عدي. مات بعد سنة أربعين ومائة.

(شعیب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي:

وقد نسب إلى جده، روى عن أبيه وجده وعن عبادة بن الصامت وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وعنه ابناه عمر وعمرو وثابت البناني وعطاء الخراساني وغيرهم وثقه ابن

(صالح) بن خوّات بن جبير الأنصاري المدني:

روى عن أبيه وسهل بن أبي حثمة، وعنه ابنه خوات وعامر بن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم وثقه النسائي وغيره.

(صالح) بن كيسان المدني:

مولى غفار روى عن ابن عمر وابن النبير وسالم ونافع وطائفة، وعنه مالك وابن جريج وعمرو بن دينار وابن إسحاق وابن عيينة وآخرون وثقه أحمد وابن معين وجماعة. مات بعد أربعين ومائة وهو ابن مائة ونيف وستين سنة.

(صعصعة) بن مالك بصري: روى عن أبي هريرة في الرؤيا، وعنه ابنه زفير وابن أخيه صابي بن

يسار وثقه النسائي وابن حبان، وقال روى عن أبي هريرة وما أظنه لقيه.

(صفوان) بن سليم السدني الزهري مولاهم الفقيه:

روى عن مولاه حميد بن عبد السرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وعبد الله بن جعفر وجماعة، وعنه مالك وزيد بن أسلم وابن المنكدر والليث والسفيانان وخلق. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عابداً. وقال أحمد هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت مشهور بالعبادة. مات سنة أربع وعشرين ومائة.

(صفوان) بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي المكي:

روى عن جدّه وعلي وسعد وأبي السدرداء وابن عمر وحفصة، وعنه السرداء وأبسو السزبيسر المكي

وعمرو بن دينار وغيرهم وثقه العجلي .

(صفي) بن زياد الأنصاري أبو

زياد المدني مولى أفلح:

روى عن أبي سعيد الخدري وأبي البشر السلمي وابن السائب، وعنه مالك وسعيد المقبري وابن أبي ذئب وجماعة وثقه ابن حبان وغيره.

(الضحاك) بن قيس بن خالد القرشي أبو أنيس الفهري:

مختلف في صحبتـه، روى عنــه معاوية وأنس والشعبي وسعيد بن جبير وخلق شهد فتح دمشق وسكنها ثم غلب عليها بعد يزيد ودعا إلى

ابن الحكم سنة أربع أو خمس

(ضمرة) بن سعيد بن أبي حنة بالنون وقيل بالباء الموحدة الأنصاري المدني:

روى عن عمه حجاج بن عمر وأبي سعيد وأنس، وعنه ابنه موسى بيعة ابن الزبير ثم دعا إلى نفسه. ومالك وابن عيينة وفليح وعدة وثقه وقتل بمرج راهط في قتاله لمروان أحمد ويحيى وغيرهما.

(طاوس) بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري:

أحد الأثمة الأعلام، روى عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وجابر وابن عمر وابن عباس وعائشة، وعنه ابنه عبد الله ومجاهد والزهري وخلائق قال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين حج أربعين حجة وكان مستجاب الدعوة. مات سنة ست ومائة.

(طلحة) بن عبد الملك الأيلي: روى عن القاسم بن محمد وغيره وعنه مالك ويحيى القطان وجماعة وثقه أبو داود والنسائي وجماعة.

(طلحة بن عبيد الله بن عثمان

القرشي التيمي أبو محمد المدنى:

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة شهد أحداً وسائر المشاهد بعدها وارى رسول الله على بيده يوم أحد فشلت. روى عنه بنوه موسى وعيسى ويحيى وعمران وإسحاق وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وعدة. قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأخرة سنة لعشر خلون من جمادى الأخرة سنة قال العجلي يقال إن مروان قتله.

(طلحة) بن عبيد الله بن كريز بن جابر الخزاعي الكعبي:

روى عن الحسين وابن عمر وأبي الدرداء وعائشة وغيرهم، وعنه مالك وابن إسحاق وحماد بن سلمة وجماعة وثقه أحمد والنسائي.

#### (عاصم) بن عدي المدني العجلاني القضاعي:

حليف الأنصار شهد أحداً وما بعدها، روى عنه أبو البداح وسهل بن سعد والشعبي. مات سنة خمس وأربعين وهو ابن مائة وهو ممن ضرب له في بدر بسهم ولم يشهدها.

#### (عامر) بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنى:

روى عن أبيه وعثمان والعباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وجماعة، وعنه ابنه داود وابن أخته سعد بن إبراهيم وسالم أبو النضر والنزهري وابن المنكدر وعمرو بن دينار وخلق وثقه ابن حبان. ومات سنة ست وتسعين ويقال سنة ثلاث ومائة.

(عامر) بن عبد الله بن الزبير بن العسوام الأسدي أبسو المحسارث المدني:

روى عن أبيه وأنس وجماعة وعنه مالك وفليح وسعيد المقبري وابن عجلان وخلق وثقه النسائي ويحيى وأبوحاتم. وقال أحمد ثقة من أوثق الناس.

#### (عامر) بن وائلة:

روى عن عبد الله بن عمر وأبي الطفيل الليثي. ولد عام أحد روى عنه قتادة والزهري وأبو الزبير وعمرو بن دينار وخلق. نزل الكوفة ثم مكة ومات بها سنة مائة ويقال سنة سبع ومائة وهو آخر الصحابة موتاً.

(عابد الله) بن عبد الله بن عمرو أبو إدريس الخولاني القارىء العابد:

أبوه صحابي وولد هو في حياة النبي ﷺ روى عن عمر ومعاذ وأبي وبلال وأبي ذرّ وأبي الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وعدة وعنه الزهري ومكحول وبشر بن عبيد الله وآخرون قال مكحول ما رأيت أعلم من أبي إدريس. وقال الزهري كان قاص أهل الشام وقاضيهم. مات سنة ثمانين.

(عباد) بن تميم بن غرية الأنصاري المازني المدني:

روى عن أبيه وله صحبة وعن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وأبي بشير الأنصاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وعنه النهري ويحيى الأنصاري وجماعة وثقه النسائي وغيره.

(عباد) بن زیاد بن أبیه أبو حرب:

الذي استلحق أباه معاوية بن أبي سفيان روى عن عروة بن المغيرة بن شعبة وغيره، وعنه الزهري ومكحول ووثقه ابن حبان ولاه معاوية سجستان فغزا بلاد الهند، ومات بقرية جرود سنة مائة.

(عباد) بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي المدني:

روى عن أبيه وجدته أسماء وعائشة وعمر بن الخطاب وغيرهم، وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة وابن عمه هشام بن عروة وابن أبي مليكة وغيرهم وثقه النسائي وقال الزبير بن بكار وكان أصدق الناس لهجة.

(عبادة) بن الصامت بن قيس بن أهوم الأنصاري الخزرجي أبو الوليد الممدنى:

شهد العقبتين وكان أحد النقباء وشهد بدراً وأحداً وبيعة الرضوان والمشاهد كلها روى عنه ابنه الوليد وحفيده عبادة بن الوليد وأبو أمامة وأنس وجبير بن نفير وخلق وكان من سادات الصحابة. مات بالشام في خلافة معاوية.

(عبادة) بن الوليد بن عبادة بن الصامت المدني:

روى عن أبيه وجده وجابر بن عبد الله وأبي أيوب وأبي سعيد وعائشة وغيرهم، وعنه ابن إسحاق ويحيى الأنصاري وابن عجلان وآخرون وثقه النسائي وأبو زرعة.

(عبد الله) بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري:

أسلم عام الفتح وكتب للنبي ﷺ ثم لأبي بكر وعمر، روى عنه أسلم مولى عمر وعبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهما.

(عبد الله) بن أنيس الجهني أبو يحيى المدنى حليف الأنصار:

شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد أحداً والخندق وما بعدهما وبعثه رسول الله وسرية وحده روى عنه بنوه حمزة وعبد الله وعطية وعمرو وجابر بن عبد الله وأبو أمامة بن ثعلبة وعدة. مات سنة أربع وخمسين.

(عبد الله) بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنى:

روى عن أبيه وأنس وحميد بن نافع وعباد بن تميم وعروة وطائفة، وعنه مالك والزهري أحد شيوخه وهشام بن عروة وابن جريج والسفيانان وخلق. قال أحمد حديثه شفاء ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عالماً. مات كان ثقة كثير الحديث عالماً. مات وثلاثين ويقال ستة خمس وثلاثين ويقال ستة

(عبد الله) بن حنين الهاشمي مولاهم:

روى عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب والمسور، وعنه ابنه إبراهيم وخالد بن معدان ومحمد بن المنكدر وآخرون وثقه ابن حبان.

(عبد الله) بن دينار أبو عبد الرحمن:

روى عن مولاه عبد الله بن عمر وأنس وسليمان بن يسار ونافع وجماعة، وعنه مالك وأبو حنيفة وسعيد والسفيانان ويحيى الأنصاري وثقه أحمد وغيره. مات سنة سبع وعشرين ومائة.

(عبد الله) بن ذكوان أبو عبد السرحمن المدني مدولي بني أمية المعروف بأبي الزناد:

وهو لقبه وكان يغضب منه أحد الأئمة، روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج فأكثر وغيرهم، وعنه أبناه أبو القاسم وعبد الرحمن ومالك والليث والسفيانان موسى بن عقبة وابن إسحاق وخلق. وقال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال الواقدي. مات فجأة في هريرة قال الواقدي. مات فجأة في

رمضان سنة ثلاثين ومائة وهو ابن ست وستين سنة.

(عبد الله) بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد المكى:

أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق هاجرت به حملاً فولدته بعد الهجرة بعشرين يوماً وهو أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة وكان فصيحا لسناً شجاعاً وكان أكلس لا لحية له، روى عنه أولاد عامر وعباد وأم عمرو وأخوه عروة وثابت البناني وغيرهم حضر وقعة اليرموك مع أبيه وشهد خطبة عمر بالجابية وبويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وقيل خمس وستين وغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكثر الشام وكانت ولايته تسمع سنين ثم جهز له عبد الملك بن مروان الحجاج فحاربه وظفر به فقتله وصلبه وذلك في سنة ثلاث وسبعين.

(عبد الله) بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني:

له ولأبويه صحبة شهد أحداً وروى عنه ابن أخيه عباد بن تميم وسعيد بن المسيب وطائفة. قتل بالحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة.

(عبد الله) بن سلام بن الحرث الإسرائيلي أبو يوسف:

أسلم عند قدوم النبي الله المحدينة وشهد له النبي الله بالجنة وأنزل الله فيه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وقوله ـ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ـ روى عنه ابنه يوسف وأنس وأبو هريرة وطائفة وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين.

(عبد الله) بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني الصحابي:

روى عنه أمية بن هند والزهري ويحيى الأنصاري وجماعة. مات سنة خمس وثمانين.

(عبد الله) بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو العباس:

ابن عم رسول الله على وترجمان القرآن كان يقال له الحبر والبحر والبحر رأى جبريل مرتين ودعا له النبي على بالحكمة مرتين، وروى عنه ابنه على وأنس وأبو أمامة ابن سهل وأبو الشعثاء وأبو العالية وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وخلق. مات بالطائف سنة ثمان

وستين وهـو ابن إحـدى أو اثنتين وسبعين سنة.

(عبد الله) بن عبد الله بن جابر:
ويقال ابن جبر بن عتيك
الأنصاري المدني ويقال إنهما اثنان
وأن الذي يقال له ابن جبر غير
الذي يقال له ابن جابر، روى عن
أبيه وجده لأمه عتيك بن الحارث
وأنس وابن عمر، وعنه مالك وشعبة
ومسعر وجماعة وثقه ابن معين وأبو

(عبد الله) بن عبد الله بن المحارث بن نوفل الهاشمي أبو يحيى المدني:

روى عن أبيه وعبد الرحمن بن عسوف وابن علي وجماعة وعنه الزهري وغيره وثقه النسائي. وقتله السموم سنة تسع وتسعين.

(عبد الله) بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المدني:

روى عن أبي سعيد الخدري وعنه ابناه محمد وعبد الرحمن وثقه النسائي.

(عبد الله) بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري:

أبو طوالة المدني قاضيها، روى

عن أنس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعدة وعنه مالك والأوزاعي ويحيى الأنصاري وخلق وثقه أحمد ويحيى وغير واحد وتوفي في آخر أيام بني أمية.

## (عبد الله) بن أبي قحافة واسمه عثمان القرشي التيمي أبو بكر الصديق:

خليفة رسول الله وصاحبه ووزيره وأول من أسلم، روى عنه ولداه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس وخلق سبق الناس إلى الإسلام وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها وولي الخلافة بعد النبي وشيخ سنتين وأشهراً. وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن مع النبي وي في حجرة عائشة.

(عبد الله) بن عدي الأنصاري:

روى عن النبي على وقيل وقيل عن رجل من الأنصار عنه، وعنه عبد الله بن عدي بن الخيار. قال بعضهم هو عبد الله بن عدي بن الحمرا الزهري، وفرق بينهما ابن عبد البر، فقال قد جعلهما بعض

الناس واحداً، وذلك خطأ وغلط، والصواب أنهما اثنان، وكذا ذكره ابن حبان في الصحابة من كتاب الثقات تمييزاً بينه وبين ابن الحمراء، وكذا الحافظ أبو الحجاج المدني، وحديث هذا في مسند أحمد وليس له في الكتب الستة رواية، وأما ابن الحمراء فحديثه عند الزهري والنسائي وابن ماجه.

(عسبد الله) بن عسمسرو بسن العاص بن وائل السهمي:

أسلم قبل أبيه، وكان أصغر منه بإحدى عشرة سنة، روى عنه ابنه محمد بخلف وحفيده شعيب بن محمد وجبير بن نفير وسعيد بن المسيب وعروة وطاوس وخلق. مات ليالي الحرة سنة ثلاث وستين، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.

(عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكى:

أسلم قديماً مع أبيه وهو صغير بل روي أنه أول مولود ولد في الإسلام واستصغر يوم أحد وشهد الخندق وما بعدها، وقال فيه النبي الخندق وما بعدها، وقال فيه النبي سالم وحمزة وعبد الله وبلال وزيد وعبيد الله وعمر وحفيداه محمد بن زيد وأبو بكر بن عبيد الله ومولاه نافع وزيد بن أسلم والزهري وعطاء وخلق، ومسنده عند تقيّ بن مخلد الفا حديث وستماية وثلاثون حديثاً. قال ابن مسعود إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. توفي سنة ثلاث، وقيل سنة عمر. توفي سنة ثلاث، وقيل سنة أربع وسبعين.

(عبد الله) بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي:

المعروف بالمطرف لحسنه، روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين ورافع بن خديج وابن عباس والحسن بن علي وجماعة، وروى عنه أبنه محمد المعروف بالديباج والزهري وآخرون وثقه النسائي وكان شريفاً جواداً ممدّحاً.

(عبد الله) بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني:

روى عن أنس والأعرج ونافع بن جبير، روى عنه مالك وموسى بن عقبة وطائفة وثقه النسائي وأبو حاتم وابن معين.

### (عبد الله) بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري:

استعمله النبي على زبيد وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر على الكوفة، وقال فيه النبي على القد أوتي مزماراً من مزامير آل داود، روى عنه أولاده إبراهيم وأبو بردة وأبو بكر وموسى وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وخلق. مات سنة أربع وأربعين وله نيف وستون سنة.

#### (عبد الله) بن كعب بن مالك الأنصاري السلمى المدنى:

روى عن أبيه وعثمان وأبي أيوب وجابر وعدة، روى عنه ابنه عبد السرحمن وإخوته محمد وعبد السرحمن ومعبد والنهري وآخرون وثقه أبو زرعة وغيره. ومات سنة سبع أو ثمان وتسعين.

(عبد الله) بن مالك بن العشب واسمه جندب بن نضلة الأزدي المعروف بابن بحينة، وهي أمه، الصحابى:

روى عنه ابنه على وحفص بن عاصم والأعرج وجماعة. قال ابن سعد كان فاضلاً ناسكاً يصوم الدهر.

(عبد الله) بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبسو هاشم المدنى:

روى عن أبيه وغيره، وعنه الزهري وسالم بن الجعد وعمرو بن دينار وعدة وثقه العجلي وابن سعد والنسائى. مات سنة ثمان وتسعين.

(عبد الله) بن يحيى بن جندادة الجمحي نزيل بيت المقدس:

روى عن أبي محــذورة الموذن وعبادة بن الصـامت وأبي سعيـد وطائفة وعنـه عبد الملك بن أبي محـذورة ومكحول والـزهري. قال العجلي ثقة من خيار الناس. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(عبد الله) بن بطاس المدني: روى عن جابر وعنه هاشم بن هاشم بن عتبة فقط.

(عبد الله) بن دينار بن مكرم الأسلمى:

روى عن خاله عمروبن شاس وله صحبة وأبي هريرة وعروة بن الزبير، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي وأبو الزناد وعدة وثقه النسائى.

(عبد الله) بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري المدنى:

أرسل عن النبي على وروى عن جده وعائشة، روى عنه الزهري وعمر بن محمد العمري، وجماعة وثقه ابن حبان. مات سنة تسع عشرة ومائة.

(عبد الله) بن يزيد بن زيد الأنصاري الخطمى:

شهد مع النبي على الحديبة وولي إمرة الكوفة، روى عن النبي وولي إمرة الكوفة، روى عن النبي وعن عمر وحذيفة وأبي أيوب والبراء وعدة، روى عنه ابنه موسى وسبطه عدي بن ثابت وابن سيرين وأبو إسحاق السبيعي وآخرون أنكر مصعب الزبيري صحبته وأثبتها أبو حاتم وغيره.

(عبد الله) بن يزيد المخزومي الأعور:

روى عن أبي مسكة بن عبد السرحمن وعروة وعدة. روى عنه مالك ويحيى بن أبي بشير وآخرون وثقه أحمد ويحيى والنسائي. مات سنة ثمان وأربعين ومائة.

(عبد الله) الصنابحي:

ويقال أبو عبد الله مختلف في صحبته روى عن النبي ﷺ وعن

أبي بكر وعبادة بن الصدامت روي عنه عطاء بن يسار. قال البخاري وهم مالك في قوله عبد الله الصنايجي إنما هو أبو عبد الله واسمه عبد السرحمن بن عبلة ولم يسمع من النبي على وكذا قال غير واحد. وقال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة.

(عبد الحميد) بن عبد السرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني الأعرج:

روى عن أبيه وابن عباس ومسلم بن يسار وجماعة، روى بنوه زيد وعمرو وعبد الكبير والزهري وقتادة وغيرهم وثقه النسائي والعجلي وجماعة وولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز وكان أبو الزناد كاتبه. مات في خلافة هشام بن عبد الملك.

(عبد ربه) بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنى:

روى عن أبي أمامة بن سهل وعمرة بنت عبد الرحمن والأعرج وعدة، روى عنه مالك وعطاء بن رباح وشعبة والسفيانان وآخرون، وثقه أحمد ويحيى وغير واحد. مات سنة تسع وثلاثين ومائة.

(عبسد الرحمن) بن مجيسد بن وهيب الأنصاري المدنى:

مختلف في صحبته، روى عن النبي النبي وعن جدته أم بجيد، روى عنه سعيد المقبري وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم ذكره ابن حبان في التابعين من الثقات.

(عبد الرحمن) بن جرهد الأسلمي:

روى عن أبيه حديث «الفخلة عورة» روى عنه ابنه زرعة والزهري وأبلو الزناد في مسند حديثه اختلاف.

(عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخرومي أبو محمد المدنى:

روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة، روى عنه بنوه أبو بكر وعكرمة والمغيرة وأبو قلابة وجماعة وثقه ابن حبان. مات سنة ثلاث وأربعين.

(عبسد السرحمن) بن الحبساب الأنصاري السلمي:

عن أبي قتادة في النهي عن الخليطين، روى عنه بكير بن

الأشج وغيره وثقه ابن حبان وهو غير عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري السلمي ابن أخي الحر اليسر. قال الحافظ المزي: ويحتمل أن يكون إياه.

(عبد الرحمن) بن حسرملة بن عمر و الأسلمي أبو حرملة المدني:

روى عن سعيد بن المسيب وحنظلة بن علي وجماعة وعنه مالك والثوري والأوزاعي ويحيى القطان وآخرون. قال النسائي ليس به بأس. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتب به. مات سنة خمس وأربعين ومائة.

(عبد الرحمن) بن سعد بن مالك الأنصاري أبو محمد بن أبي سعيد الخدري المدني:

روى عن أبيه وعمه قتادة بن النعمان وغيرهما، روى عنه ابناه ربيح وسعيد وزيد بن أسلم وآخرون وثقه النسائي. مات سنة اثنتي عشرة ومائة عن سبع وسبعين سنة.

(عبد الرحمن) بن عبد الله بن عبد الله بن عبد السرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المدنى:

روى عن أبيه والزهري وغيرهما، روى عنه مالك وابن

عيينة ويحيى الأنصاري وآخرون وثقه النسائي وأبوحاتم. مات في خلافة المنصور.

(عبد الرحمن) بن أبي عمرة الأنصاري المدنى القاضي:

روى عن أبيه وجدّته نهشة وعثمان وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وعدة، روى عنه مالك وهلال بن عليّ، وجماعة وثقه ابن سعد وغيره.

(عبد الرحمن) بن عوف بن عبد عوف القرشي أبو محمد الزهري:

أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها، روى عنه بنوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وابن أخيه المسور بن مخرمة وآخرون. مات سنة اثنتين وثلاثين عن خمس وسبعين سنة.

(عبد الرحمن) بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني الفقيه:

روى عن أبيه وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب ومحمد بن جعفر بن الزبير وعدة، روى عنه مالك وسماك بن حرب وأيوب

والزهري وحميد الطويل والسفيانان وخلق وثقه أحمد وغير واحد. مات بالشام سنة ست وعشرين ومائة.

(عبد الرحمن) بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدنى:

روى عن أبيسه وأخيه عبسد الله وعائشة وجابر وغيرهم، روى عنه ابناه عبد الله وكعب وأبو أمامة بن سمعان والزهري وآخرون وثقه ابن حبان. مات في خلافة هشام.

(عبد السرحمن) بن أبي ليلى واسمه يسار:

ويقال بلال الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي أرسل عن عمر، وروى عن أبيه وعثمان وعلي ومعاذ وبلال وابن مسعود وغيرهم، روى عنه ابنه عيسى وعمرو بن ميمون الأودي والأعسمش وأبو إسحاق السبيعي وآخرون وثقه ابن معين والعجلي. مات سنة ثلاث وثمانين.

(عبد الرحمن) بن هرمز الأعرج أبو داود المدنى:

روى عن أبي هريرة وابن عباس ومعاوية وأبي سعيد وطائفة. روى عنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد

وخلق وثقه يحيى والعجلي وغير واحد. مات بالإسكندرية سنة سبعة عشرة ومائة.

### (عبد الرحمن) بن وعلة السبائي المصرى:

عن ابن عمر وابن عباس، روى عنه زيد بن أسلم ويحيى الأنصاري وآخرون وثقه النسائي وابن معين والعجلى.

### (عبد الرحمن) بن يعقبوب الجهني المدني:

مولى الحرقة، روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وجماعة روى عنه ابنه العلاء ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. قال النسائي ليس له بأس.

# (عبد الكريم) بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني الأموي مولاهم:

روى عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة وطائفة وروى عنه مالك وابن جريج والسفيانان وخلق وثقه أحمد والعجلي وغير واحد. وقال الحميدي عن سفيان كان حافظاً.

وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. مات سنة سبع وعشرين ومائة.

(عبد الملك) بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني:

أرسل عن أبي هريرة وأم سلمة، وروى عن أبيه وخارجة بن زيد ونافع وغيرهم، وروى عنه النهري وأبو حنيفة وابن جريج وآخرون وثقه النسائي وابن سعد.

(عبد المجيد) بن سهيل بن عبد الرحمن بن عبوف السزهري أبسو محمد المدنى:

روى عن عمه أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي صالح ذكوان، روى عنه مالك والدراوردي وآخرون وثقه النسائي وابن معين.

(عبيد الله) بن سلمان الأغر:

روى عن أبيه، وروى عنه مالك وسليمان بن بلال وجماعة وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي.

(عبيد الله) بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الأعمى:

أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر

والنعمان بن بشير وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وميمونة وأم سلمة وغيرهم، وروى عنه الزهري وسالم أبو النضر وسعد بن إبراهيم وطائفة وثقه أبو زرعة والعجلي وغير واحد. مات سنة أربع أو خمس وتسعين، وقيل سنة ثمان وتسعين.

(عبيد الله) بن عبد الرحمن وقيل عبد الله وقيل عبد الله وقيل أنه ابن أبي ذباب وقيل ابن السائب بن عمر:

روى عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة في قراءة - قل هو الله أحد - وروى عنه مالك. قال أبو حاتم شيخ وحديثه مستقيم.

(عبيد الله) بن عدي بن الخيار النوفلي المدني:

روى عن عمر وعثمان وعلي والمقداد وجماعة وروى عنه عروة وعطاء بن يزيد وغيرهما وثقه العجلي، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك.

(عبيد) بن جريج التيمي مولاهم المدنى:

روى عن ابن عمر وابن عباس، روى عنه سعيد المقبري وزيد بن أسلم وجماعة وثقه النسائي وأبو زرعة.

(عبيد) بن حنين المدنى:

روى عن الحسن وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، روى عنه سالم أبو النضر ويحيى الأنصاري وآخرون. قال ابن سعد كان ثقة وليس بكثير الحديث. مات بالمدينة سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة.

#### (عبيد) بن السباق الشقفي المدني:

روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وميمونة وجويرية، روى عنه ابنه سعيد والزهري وآخرون وثقه ابن حبان.

### (عبيد) بن فيروز الشيباني مولاهم أبو الضحاك الكوفي:

عن البراء بن عازب، روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وثقه النسائي وأبو حاتم.

(عبيدة) بن سفيان بن الحارث الحضرمي المدني:

روى عن أبي هريرة وأبي الجعد الضمري، روى عنه إسماعيل بن أبي حكيم ومحمد ين عمرو بن علقمة وجماعة وثقه النسائي والعجلي.

### (عتبان) بن مالك بن عمر بن العجلان الأنصاري:

شهد بدراً، وروى عنه أنس وغيره. قال ابن عبد البر: عمي ومات في خلافة معاوية.

### (عثمان) بن أبي العاص الثقفي (أبو عبد الله)

له صحبة ورواية، استعمله النبي على الطائف، ثم أقره أبو بكر، وعـمـر، روى عنـه الـحسـن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وجماعة. مات سنة إحدى وخمسين.

# (عثمان): بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أبو عمر وأمير المؤمنين ذو النورين:

أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد له النبي على بالجنة، وتوفي وهو عنه راض، روى عنه بنوه أبان وسعيد وعمرو ومواليه حران وزيد وأبو سهلة وأبو صالح وخلق، بويع بالخلافة بعد قتل عمر وقتل شهيداً مظلوماً بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة خلقت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين.

### (عدي) بن ثابت الأنصاري الكوفي:

روى عن أبيه والبراء بن عازب وجماعة، وروى عنه أبو حنيفة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي ويحيى الأنصاري وآخرون وثقه أحمد والنسائي والعجلي مات سنة ست عشرة ومائة.

### (عـراك) بن مالـك الغفـاري المدنى:

روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وجماعة، وروى عنه ابناه خيثم وعبد الله وسليمان بن يسار وآخرون وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك.

### (عسروة) بن العزبيسر بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني:

روى عن أبيه وأخيه عبد الله وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وزيد بن ثابت وسعيد بن زيد وعائشة وغيرهم، وروى عنه بنوه عبد التي لله ومحمد وعثمان وهشام ويحيى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري وخلق. قال ابن عيينة أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة القاسم وعروة

وعمرة بنت عبد الرحمن وكان يصوم الدهر. مات سنة أربع وتسعين.

(عطاء) بن أبي مسلم واسمه عبد الله ويقال ميسرة المخراساني أبو أيوب البلخي:

أحد الأعلام ننزل الشام، وروى عن النزهري وسعيد بن المسيب وخلق، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وعدة وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني. وقال ابن حبان كان رديء الحفظ كثير الوهم. مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

#### (عـطاء) بن يـزيــد الليثي أبــو محمد:

روى عن أبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وروى عنه ابنه سليمان والزهري وسهيل بن أبي صالح وغيرهم وثقه ابن المديني وغيره، وكان كثير الحديث. مات سنة سبع ومائة عن اثنتين وثمانين سنة.

#### (عطاء) بن يسار الهلللي أبو محمد المدني القاضي:

روى عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة وعائشة ومولاته ميمونة وأم سليم وخلق،

وروى عنه أبو حنيفة وزيد بن أسلم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. مات سنة ثلاث ومائة، وقيل سنة أربع وتسعين وهو ابن أربع وثمانين سنة.

### (علقمة) بن أبي علقمة واسمه بلال المدنى:

روى عن أمه مرجانة وأنس وجماعة، وروى عنه مالك وجماعة، وروى عنه مالك وسليمان بن بلال وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين. وقال ابن سعد له أحاديث صالحة.

### (علقمة) بن وقاص الليثي الفزاري المدني:

روى عن عمر وعائشة ومعاوية وغيرهم، وروى عنه ابناه عبد الله وعمرو والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وآخرون وثقه النسائي وابن سعد. مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان.

(عليّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسين المدني زين العابدين:

روى عن أبيه وعمه الحسن وابن عباس والمسور وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وصفية بنت حيي وطائفة،

وروى عنه بنوه محمد وزيد وعبد الله والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم والزهري وطاوس وآخرون. قال الزهري ما رأيت قرشياً أفضل منه. وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً، وقال ابن أبي شيبة أصح الأسانيد الزهري عن أبي علي ابن الحسين عن أبيه عن علي . مات سنة اثنتين وتسعين.

(عليّ) بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب أبو الحسن الهاشمي ابن عمم رسول الله:

نشأ عند النبي وصلى معه أول الناس وشهد بدراً والمشاهد سوى تبوك فإنه استخلفه فيها على المدينة وبعثه إلى اليمن قاضياً وضرب بيده في صدرة وقال: اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه، ومناقبه كثيرة، روى عنه بنوه الحسن والحسين وعمر ومحمد بن الحنفية وخلق بويع له بالخلافة يوم قتل وخلق بويع له بالخلافة يوم قتل عشرة بقيت من رمضان سنة أربعين عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(علي) بن عبد الرحمن المعادي الأنصاري:

روی عن جابر وابن عمر، وروی

عنه الزهري ومسلم بن أبي مريم وثقه أبو زرعة والنسائي.

(عليّ) بن يحيى بن خلاد الأنصاري الزرقي:

روى عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع وغيرهما، وروى عنه ابنه يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ونعيم المجمر وبكير بن الأشح وآخرون وثقه ابن معين والنسائي مات سنة تسع وعشرين ومائة.

(عمارة) بن عبد الله بن سماك الأنصاري أبو أيوب المدنى:

وقد ينسب إلى جده وأبوه الذي قيل عنه إنه الدجال، روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء وروى عنده مالك والضحاك بن عثمان وغيرهما وثقه ابن معين والنسائي.

(عمر) بن الحكم السلمي:

روى عن النبي ﷺ قوله للجارية أين الله، وروى عنه عطاء بن يسار قاله مالك عن هلال عن عطاء وقال يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي وهو المحفوظ وسيأتي.

(عمر) بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين:

ولد عام ثلاث عشرة من عام الفيل ودعا النبي ﷺ لـه أن يعز الله به الإسلام فأجاب الله دعاءه فيه وهاجر وشهد المشاهد وتوفى النبي ﷺ وهـو عنه راض، وولى الخـلافة بعد أبي بكر بعهد منه فسار السيرة العمرية التي تضرب بحسنها الأمثال وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن استغنى عنه استعف، وإن احتاج اقترض بالمعروف فإذا أبسر قضى وفتح الفتوح الكثيرة بالشام والعراق ومصر ودون الدواوين في العطاء وهو أول من سمى أمير المؤمنين وأول من أرخ التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ الدرة. قتل يوم الأربعاء سنة ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ولمه ثلاث وستون سنة.

(عمر) بن أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد المحرومي المدنى:

ربيب النبي ﷺ روى عنه وعن أمه أمه أم سلمة، وروى عنه ثابت البناني وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعدة، ولد بأرض الحبشة

في السنة الثانية من الهجرة واستعمله على بن أبي طالب على فارس والبحرين. مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين.

(عمسر) بن عبد العسزين بن مسروان بن الحكم الأموي المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين والإمام العادل:

روى عن أنس وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله على من هذا الفتى، وروى عن الربيع بن سبرة والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وجماعة وروى عنه ابناه عبد الله وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الله وعبد العزيز وأبو سلمة بن شيوخه. قال ابن سعد كان ثقة مأموناً له فقه وعلم وورع، وروى ماموناً له فقه وعلم وورع، وروى في الخلافة سنتين ونصفاً. ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة إلا

(عمسرو) بن عثمان بن عفان الأموى:

روى عن أسامة بن زيد، وروى عنه عليّ زين العابدين قالـه مالـك

عن الزهري عنه. وقال سائر الرواة عن السزهري عن عليّ بن الحسين عن عمرو بن عثمان. قال الحافظ المزي وهو المحفوظ.

### (عمر) بن كثير بن أفلح المدني مولى أبى أيوب:

روى عن ابن عمر وكعب بن مالك ونافع مولى أبي قتادة وجماعة وروى عنه ابن عون ويحيى الأنصاري وغيرهما وثقه النسائي.

(عسمرو) بن السحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري أبو أمية المصري مولى قيس بن سعد: روى عن أبيه والزهري وسالم أبي النضر وخلق، وروى عنه مالك وابن وهب وهو راويته، وثقه ابن معين والنسائي وغير واحد. وقال أبو حاتم كان أحفظ أهل زمانه. مات سنة سبع، وقيل ثمان وأربعين ومائة وله ست وخمسون سنة.

(عمرو) بن رافع مولى عمر:
قال كنت أكتب مصحفاً لأم
المؤمنين حفصة الحديث، وروى
عنه زيد بن أسلم وأبو جعفر الباقي
ونافع وثقه ابن حبان وليست له
رواية في الكتب الستة ولا مسند
أحمد.

(عمرو) بن سليم بن خلدة الزرقي الأنصاري المدني:

روى عن ابن عمر وابن النبير وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وروى عنه ابنه سعيد والزهري وجماعة وثقه النسائي وابن سعد.

(عمرو) بن شسرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري: روى عن أبيه عن جده، وعنه ابناه سعيد وعبد الرحمن وغيرهما وثقه ابن حبان.

(عمرو) بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم القرشي:

روى عن أبيه وسالم وسعيد بن المسيب ومجاهد وطاوس وعدة، وروى عنه أبو حنيفة والأوزاعي وأيوب وابن جريج وخلق، قال يحيى القطان إذا روى عنه الثقات فهو ثقة محتج به. وقال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن راهويه: وقال ابن حبان في روايته عن أبيه عن جده مناكير

كثيرة لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء منها. مات سنة ثمان عشرة ومائة.

#### (عمسرو) بن العاص بن وائسل القرشي السهمي:

إسلم سنة ثمان قبل الفتح بأشهر وأمره النبي على جيش ذات السلاسل، روى عنه ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وعروة وآخرون، سكن مصر ومات بها سنة اثنين وأربعين وله سبعون سنة.

### (عمرو) بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي:

روى عن نافع بن جبير، وروى عنه يزيد بن حفصة وثقه النسائي.

#### (عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي:

روى عن أبيه وبلال بن الحارث وله صحبة، وروى عنه ابنه محمد وثقه ابن حبان.

(عمرو) بن أبي عمرو ميسرة مسولى المسطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخرومي أبو عثمان المدنى:

عن مولاه المطلب وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، وروى عنه مالك وابن

إسحاق والدراوردي وخلق وثقه أبو زرعة. وقال أحمد ليس به بأس، وقال ابن معين ليس بحجة.

### (عمرو) بن معاذ بن سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي:

روى عن جدته حدواء، وروى عن جدته حدواء، وروى عنه زيد بن أسلم وثقه ابن حبان، وروى له أحمد في المسند وليس له رواية في الكتب الستة.

(عمرو) بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري الماني:

روى عن أبيه وعبادة بن سهل وعدة، وروى عنه مالك ويحيى بن أبي كثير والسفيانان والحمادان وشعبة ويحيى الأنصاري وآخرون وثقه النسائي وأبوحاتم.

(عمران) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى:

روى عن أبيه، وروى عنه ابنه محمد وعثمان بن أبي شيبة وثقه ابن حبان.

(عمير) بن سلمة الضمري: لم صحبة ورواية، وعنه عيسى بن طلحة.

(عمير) بن عبد الله الهلالي: مولى العباس بن عبد المطلب

ويقال مولى عبد الله بن عباس، ويقال مولى أم الفضل المدني، روى عن مولاته أم الفضل وابن عباس وأسامة بن زيد وجماعة، وروى عنه سالم أبو النضر والأعرج وثقه النسائي وابن حبان. مات سنة أربع ومائة.

(عويمر) بن أشقر الأنصاري البدري:

له صحبة ورواية، وروى عنه غباد بن تميم.

(عويمر) بن مالك:

ويقال ابن عامر الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء أسلم يوم بدر وشهد أحداً فأبلى يومئذ، روى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وجبير بن نفير وخلق وألحقه عمر بالبدريين في العطاء. مات سنة اثنين وثلاثين.

(العلاء) بن عبد السرحمن بن يعقوب الحرقي المدني:

روی عن أبیــه وابن عمــر وأنس

وطائفة، وروى عنه ابنه شبل ومالك والسفيانان وشعبة وخلق وثقه أحمد وغيره. وقال ابن معين ليس حديثه بحجة.

(عياض) بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري:

روى عن جابر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وروى عنه زيد بن أسلم وبكير بن الأشيج وآخرون وثقه النسائي وابن معين. قال ابن يونس ولد بمكة وقدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة فمات بها.

(عیسی) بن طلحـة بن عبید الله التیمی:

روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وروى عنه ابنا أخيه إسحاق وطلحة ابنا يحيى والزهري وآخرون وثقه النسائي وابن معين والعجلي وغيرهم. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

ف

وبكير بن الأشج وثقه ابن حبان .

(فضيل) بن أبي عبد الله الله بن دينار، وروى عنه مالك المدني: روى عن القاسم بن محمد وعبد

### (قبيصة) بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني:

ولد عام الفتح، وروى عن عثمان وابن عوف وحذيفة وزيد بن شابت وعائشة وأم سلمة وجماعة، وروى عنه ابنه إسحاق وأبو قلابة والزهري ومكحول وآخرون. قال الزهري كان من علماء الأمة، وقال مكحول ما رأيت أحداً أعلم منه. مات بالشام سنة ست أو سبع وثمانين.

(قسطن) بن وهب بن عسويمسر وغيرهما.

#### المدني:

روى عن عبيد بن عمير وغيره، وروى عنه مالك والضحاك بن عثمان وجماعة وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم صالح الحديث.

### (القعقاع) بن حكيم الكنائي المدني:

روى عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعائشة وعدة، وروى عنه سعيد المقبري وعمرو بن دينار وآخرون وثقمه أحمد ويحيى وغيرهما.

#### (كريب) بن أبي مسلم أبو رشدين الحجازي:

روى عن مولاه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة وعائشة وميمونة وأم سلمة، وروى عنه ابناه رشدين ومحمد وبكير بن الأشج ومكحول وموسى بن عقبة وآخرون وثقه النسائي وابن معين وابن سعد.

### (كعب) بن عجـرة الأنـصـاري المدنى:

أسلم وشهد المشاهد، روى عنه بنوه إسحاق والربيع وعبد الملك ومحمد وجماعة. مات سنة إحدى وخمسين.

#### (كعب) بن نافع الحميري أبو إسحاق:

المعسروف بكعب الأحبار من مسلمة أهل الكتاب، روى عن عمر

وصهيب، وروى عنه ابن عمر وابن عباس وآخرون قال أبو الدرداء إن عند أمير الحميدية لعلماً كثيراً، وقال معاوية كان من أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن الكتاب. قال ابن سعد نزل حمص، ومات بها سنة اثنين وثلاثين وقال ابن حبان بلغ مائة سنة وأربع سنين.

(كعب) بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين الأنصاري السلمي أبو عبد الله المدني الشاعر:

أحد الثلاثة الذين خلفوا وأحد السبعين ليلة العقبة روى عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن ومحمد ومعبد وأبو أمامة الباهلي وجابر وغيرهم قال ابن البرقي وغيره مات بالمدينة قبل الأربعين، وقال البواقدي مات سنة خمسين، وله سبع وسبعون سنة.

#### (مالك) بن أوس بن الحدثان النضر المدني:

مختلف في صحبت أرسل، وروى عن عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وجماعة، وروى عنه الزهري ومحمد بن المنكدر وآخرون. قال البخازي وابن معين وأبو حاتم لا تصح له صحبة، وقال ابن فراس ثقة. مات سنة اثنين وتسعين عن أربع وتسعين سنة.

### (مالك) بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس جد الإمام مالك:

روى عن عمر وعثمان وطلحة وعقيل بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وروى عنه بنوه أنس والربيع وأبو سهيل نافع

وسليمان بن يسار وجماعة وثقه النسائي وغيره مات سنة أربع وسبعين.

(محجن) بن أبي محجن الديلي:

له صحبة ورواية، وعنه ابنه بشر ويقال بسر.

### (محمد) بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي المدني:

روى عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وعائشة وأنس وخلق، وروى عنه ابنه موسى ويحيى الأنصاري والأوزاعي وطائفة؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وقال أحمد في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير. مات سنة تسع عشرة وقيل سنة عشرين ومائة وهو

راوي حديث «إنما الأعمال بالنية» في رواته محمد بن الحسن.

(محمد) بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني: روى عن أبيه وأبان بن عثمان، وروى عنه مالك ويحيى الأنصاري وابن إسحاق وثقه ابن معين وغيره.

(محمد) بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي:

روى عن أنس، وروى عنه مالك وابنه أبو بكر عبد الله وشعبة والضحاك وجماعة وثقه النسائي.

(محمد) بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري:

قاي المدينة، روى عن أبيه والزهري وطائفة، وروى عنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان وآخرون وثقه النسائي وأبوحاتم. مات سنة اثنين وثلاثين وسائة عن اثنين وسبعين سنة.

(محمد) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي أبو سعيد المدني: روى عن أبيه وعمر ومعاوية وابن عباس، وروى عنه بنوه إبراهيم وجبير وسعيد وعمر والزهري وعمروبن دينار وآخرون وثقه

العجلي وابن خراش وغيرهما. ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(محمد) بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري:

من سبي عين التمر، روى عن مولاه أنس وأبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وخلق، وروى عنه ثابت وأيوب وابن عون وعاصم الأحول وقتادة وخلق وثقه أحمد ويحيى وغير واحد. وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير ابعلم ورعاً، وكان به صمم. وقال ابن حبان كان من أورع أهل البصرة الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب النبي وكان فقيهاً فاضلاً حافظاً متقناً يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب النبي بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة.

(محمد) بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي:

روى عن سعد بن أبي وقاص ومعاوية وغيرهما وروى عنه الزهري وعمر بن عبد العزيز وثقه ابن حبان.

(محمد) بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدنى:

روى عن أبيه وأبي مسعود الأنصاري، وروى عنه ابنه عبد الله ونعيم المجمر وغيرهما وثقه ابن حبان.

(محمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أبو عبد الرحمن المازني المدني:

روى عن أبيه وعباد بن تميم وغيرهما، وروى عنه مالك وابن عينة وابن إسحاق ووثقه. مات سنة تسع وثلاثين ومائة.

(محمد) بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري مولاهم المدني:

روى عن زيد بن ثابت وجابر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وعدة، وروى عنه أخوه سليمان والنهري ويحيى الأنصاري وثقه النسائي وابن سعد وأبو زرعة، وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله.

(محمد) بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني:

يتيم عروة، روى عن عروة وسالم ونافع وعكرمة وعلي بن الحسين وعدة، وروى عنه مالك وهشام والزهري وشعبة والليث

وآخرون وثقه النسائي وغيره. مات في آخر دولة بني أمية.

(محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني المعروف بابن الحنفية واسمها خولة من سبى اليمامة:

روى عن أبيه وعثمان وعمار وأبي هريرة ومعاوية وابن عباس، وروى عنه بنوه الخمس إبراهيم والحسن وعبد الله وعمر وعون والحسن وعبد الله وعمر وعون وعطاء بن أبي رباح ومنذر الثوري وآخرون وثقه العجلي وغيره. وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد لا نعلم أحدا أسند عن عليّ عن النبي نعلم أحدا أسند عن عليّ عن النبي محمد بن الحنفية. مات برضوى محمد بن الحنفية. مات برضوى سنة ثلاث وسبعين عن خمس وستين، ودفن بالبقيع.

(محمد) بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني:

روى عن محمد بن إبسراهيم التيمي وجماعة، وروى عنه مالك وأبو عاصم وغيرهما وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم.

(محمد) بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني:

روى عن الزهري ومحمد بن

عمر وابن عطاء وجماعة، وروى عنه مالك وابن إسحاق والدراوردي وآخرون وثقه النسائي وابن معين.

(محمد) بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني:

روى عن أبيه ونافع وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق، وروى عنه مالك وشعبة والسفيانان وخلق وخلق وخلق وثقه النسائي وابن المديني وابنه يحيى القطان وأبو حاتم. مات سنة أربع وأربعين ومائتين.

(محمد) بن مسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير المكي:

عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن النزبير وعائشة وخلق، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والأعمش والسفيانان وحماد بن سلمة وخلق، وثقه ابن المديني وابن معين والنسائي وضعفه ابن عيينة وغيره. مات سنة ثمان وعشرين ومائة.

(محمد) بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدنى:

أحد الأعلام نزل الشام، وروى عن سهل بن سعد وابن عمر وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة وخلق

ممن بعدهم وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وهما من شيوخه، وروى عنه ابن دينار وابن عيينة والأوزاعي والليث وابن جريج وخلق كثير. قال أبو بكر بن ميمونة رأى عشرة من أصحاب النبي على كنان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً بمتون الأخبار وكان فقيها فاضلا، وقال الليث ما رأيت عالماً قط أجمع من البن شهاب ولا أكثر علماً منه. قال وكان ابن شهاب ولا أكثر علماً منه. قال استودعت قلبي قط فنسيته. مات استودعت قلبي قط فنسيته. مات استودعت قلبي قط فنسيته. مات استودعت قلبي قط فنسيته. مات

(محمد) بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الحارثي المدني:

حليف بني عبد الأشهال شهد بدراً والمشاهد، وكان من فضلاء الصحابة واستخلفه النبي الله في بعض غزواته، وروى عنه ابنه محمود والمسور بن مخرمة وجابر وآخرون. مات بالمدينة سنة اثنين وأربعين.

(محمد) بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى:

روى عن أبيه وجابىر وابن عمىر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هـريرة

وعائشة وخلق وروى عنه ابناه يوسف والمنكدر والزهري وأبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق. قال ابن عيينة كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون ووثقه ابن معين وأبو حاتم. مات سنة ثلاثين ويقال سنة إحدى وثلاثين ومائة.

(محمد) بن النعمان بن بشير الأنصاري أبو سعيد المدني:

روى عن أبيه وجده، وروى عنه الزهري وثقه العجلي.

(محمد) بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المازني المدني:

روى عن أبيه وعمه واسع وابن عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأنس وعدة، وروى عنه مالك وابن إسحاق والليث وخلق وكانت له حلقة في مسجد النبي وأبو يفتي وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. مات بالمدينة سنة خمس وعشرين ومائة عن أربع وسبعين سنة.

(محمود) بن الربيع بن سراقة الأنصاري:

روى عن النبي ﷺ وعن أبي أيس وعبادة بن الصامت وغيرهم

وروى عنه أنس والزهري ومكحول مات سنة تسمع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين.

(محيصة) بن مسعود الأنصاري: له صحبة ورواية وعنه ابنه سعد وابن أمه حرام وجماعة.

(مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم أبو المنذر المدنى:

روى عن أمه وعامر بن عبد الله بن الزبير، وروى عنه مالك وابن لهيعة وابن وهب وآخرون وثقه أحمد، وقال لم يسمع من أبيه شيئاً، وقال النسائي ليس به بأس. مات سنة تسع وخمسين ومائة.

(مخرمة) بن سلمان الأسدي المدني:

روى عن ابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وكريب وعدة، وروى عنه مالك وعياض بن عبد الله الفهري وآخرون وثقه ابن معين، وقال الواقدي قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة.

(مسعود) بن الحكم بن الربيع السزرقي الأنصاري أبو هارون المدنى:

روى عن عمــر وعثمــان وعــليّ ِ

وأمه لها صحبة، وروى عنه بنوه الأربعة إسماعيل وعيسى ويوسف وقيس ومحمد بن المنكدر والزهري وآخرون قال ابن عبد البركان سرياً لمه قدر وجلالة بالمدينة ويعد في جملة التابعين وكبارهم.

#### (مسلم) بن أبي مريم واسمه يسار المدني:

روى عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة، وروى عنه مالك وشعبة والسفيانان وابن جريج وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين. ومات في خلافة المنصور.

### (المسور) بن رفاعة بن أبي مالك القرظي المدني:

روى عن عمه ثعلبة بن أبي مالك وابن عباس وجماعة، وروى عنه مالك وابن إسحاق وآخرون عنه مالك وابن إسحاق سنة ثمان وثقه ابن حبان. ومات سنة ثمان وثلاثين ومائة. حديثه في مسند أحمد وليس له رواية في الكتب الستة.

(المسور) بن مخرمة بن نوفل بن أهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي أبو عبد السرحمن الزهري:

له ولأبيه صحبة ورواية، روى

عنه علي بن الحسين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومروان بن معاوية وجماعة. مات سنة أربع وستين.

### (المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدنى:

روى عن أبيه وجابر وابن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وعدة، وروى عنه ابناه الحكم وعبد العيزيز وابن جيريج والأوزاعي وطائفة وثقه أبو زرعة والدارقطني. وقال ابن سعد لا يحتج بحديثه.

(المطلب) بن أبي وداعة واسمه الحارث بن ضبيرة القرشي أبو عبد الله السهمي:

له ولأبيه صحبة ورواية ، وهما من مسلمة الفتح ، روى عنه بنوه جعفر وعبد الرحمن وكثير والسائب بن يزيد وغيرهم .

(معاذ) بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدنى:

شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها وكان أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد النبي الذين جمعوا جابر وابن عمر وابن

عباس وأبو مـوسى وخلق. مات في طاعون عمواس.

(معاذ) بن سعد أو سعد معاذ أحد المجهولين:

روى حديثه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية له كانت ترعى غنماً بسلع الحديث.

(معاوية) بن الحكم السلمي:

له صحبة ورواية، وعنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

(معاوية) بن أبي سفيان واسمه صخر بن حرب الأموي القرشي:

هو وأبوه من مسلمة الفتح وكتب هو للنبي على وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد ثم أقره عثمان وتولى الخلافة نزل له عنها الحسن. قال ابن إسحاق كان أميراً عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة، روى عنه أبو ذر وأبو سعيد وابن عباس ومحمد بن الحنفية وخلق. مات في رجب سنة ستين، ويقال سنة تسع وخمسين وهو ابن اثنتين وثمانين

(معبد) بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني:

روى عن أمه وكانت صلت إلى القبلتين، وروى عن أخويه عبد الله وعبيد الله، وعن جابر بن عبد الله وأبي قتادة، وروى عنه ابن إسحاق ومحمد بن عمر وحلحلة وجماعة وثقه ابن حبان.

(المغيرة) بن أبي بردة حجازي من بني عبد الدار:

روى عن أبي هريرة، وروى عنه سعيد بن سلمة المخزومي وثقه النسائي.

(المغيرة) بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى الثقفي:

أسلم عام التخندق وأول مشاهده الحديبية، روى عنه بنوه عروة وحمزة وعفار ورواد كاتبه والشعبي وخلق. قال ابن سعد كان يقال له مغيرة الرأي، وكان ذا دهاء. مات سنة خمسين.

(المقداد: بن عمرو بن ثعلبة الكندي أبو الأسود المعروف بابن الأسود:

وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبناه وهو صغير فعرف به شهد بدراً والمشاهد كلها، وكان فارساً يوم

بدر ولم يثبت أنه شهدها فارس غيره روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة. مات سنة ثلاث وثلاثين.

(موسى) بن أبي تميم المدني: روى عن سعيد بن يسار، وروى عن عن عن الله عنه مالك وسليمان بن بالله. قال أبو حاتم ثقة ليس به بأس.

(موسى) بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم المدني: روى عن أم خالد بنت خاله ولها صحبة ونافع وسالم والرهري

وخلق، وروى عنه مالك وشعبة والسفيانان وابن جريج وخلق وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيسر واحد، وقال معن وغيره كان مالك إذا سئل عن المغازي يقول عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي. مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

(موسى) بن ميسرة الديلي أبو عروة المدني:

روى عن عكرمة وسعيد بن أبي هند وجماعة ، وروى عنه مالك وغيره وثقه يحيى والنسائي .

#### (نافع) بن جبيسر بن مطعم القرشي المدني:

روى عن أبيه وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وعدة، وروى عنه الزهري وعروة وعبد الله بن الفضل الهاشمي وآخرون وثقه العجلي وأبو زرعة، وقال ابن خراش أحد الأئمة وكان يحج ماشياً وناقته تقاد. مات سنة تسع وتسعين.

#### (نافع) بن عباس:

ويقال ابن عياش الأقرع أبو محمد مولى أبي قتادة ويقال مولى عقيل عقيل عقيل عقيل بنت طلق الغفارية ويقال مؤلى أسامة ويقال إنهما اثنان، روى عن أبي قتادة وأبي هريرة، وروى عنه الزهري وسالم أبو النضر وجماعة وثقه النسائى.

### (نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني:

عم الإمام مالك، روى عن أبيه وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وجماعة، وروى عنه مالك والزهري وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وآخرون وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي.

(نافع) بن سرجس الديلمي مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله الله المدنى:

روى عن مولاه ورافع بن خديج وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وطائفة وروى عنه بنوه عبد الله وأبو بكر وعمر والزهري وموسى بن عقبة وأبو حنيفة ومالك والليث وخلق. قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال مالك

كنت إذا سمعت من نافع يحدّث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. مات سنة سبع عشرة ومائة.

(نبيمه) بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة الحجي:

روى عن أبي هريرة ومحمد بن الحنفية وأبان بن عثمان، وعنه بنوه عبد الأعلى وعبد الجبار وعبد العزيز وأيوب بن موسى ونافع وابن إسحاق وجماعة وثقه النسائي وغيره.

(النعمان) بن بشير بن سعد الأنصاري المدني:

ولد في السنة الثانية من الهجرة،

وروى عن النبي وعلى وعن خال عبد الله بن رواحة وعمر وعائشة، وعنه ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وآخرون ولي الكوفة في عهد معاوية ثم ولي حمص لابن الحزبير فلما تمرد أهلها خرج هارباً فاتبعه خالد بن خلي فقتله وذلك سنة أربع وستين.

(نعيم) بن عبد الله المجمر أبو عبد الله المدني:

روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه ابنه محمد ومالك وسعد بن أبي هلال وآخرون وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما.

(هاشم) بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدني:

روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد وجماعة، وعنه مالك وأبو أسامة وآخرون وثقه يحيى والنسائي.

(هاشم) بن عروة بن النزبير بن العوام الأسدي المدني:

روى عن أبيه وعمه عبد الله بن النزبير وطائفة، وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق. قال ابن المديني له نحو أربعمائة حديث وقال ابن سعد كان

ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة وثقه أبو حاتم وغيره. وقال عبد الرحمن بن خراش كان مالك لا يرضاه. مات سنة خمس وأربعين ومائة.

(هـلال) بن أسـامـة هـو ابن عليّ بن أسامة العامري مولاهم المدنى:

وهو ابن أبي ميمونة، روى عن أبس وعطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، وعنه مالك وفليح بن سليمان وجماعة وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه.

(واسع) بن حبان بن منقله الأنصاري المدني:

روى عن ابن عمر وأبي سعيد وجابر وجماعة وعنه ابن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان وثقه أبو زرعة.

(واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أبو عبد الله المدني: روى عن أنس وجابر ونافع بن جبير ويحيى الأنصاري وجماعة وثقه أبو زرعة وابن سعد. ومات سنة عشرين ومائة.

(الوليد) بن عبادة بن الصامت الأنصاري أبو عبادة المدني:

روى عن أبيه وعنه ابنه عبادة وعطاء بن أبي رباح وجماعة وثقه

ابن سعد وكان قليل الحديث. مات بالشام في خلافة عبد الملك بن مروان.

(الوليد) بن عبد الله بن صياد: روى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وعنه مالك بحديث مرسلاً في الغيبة.

(وهب) بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم:

روى عن جابر وابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأسماء وعدة، وعنه مالك وابن إسحاق وأيوب السختياني وآخرون وثقه النسائي وابن سعد. مات سنة سبع وعشرين ومائة.

# (يحنس) بن أبي موسى الأسدي مولاهم أبو موسى المدني:

روى عن عمر وابن عمر والزبير وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وعنه قطن بن وهب ومحمد بن إبراهيم التيمي وجماعة وثقه النسائي.

### (يحيى) بن سعد بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني:

روى عن أنس وعدي بن ثابت وعلي بن الحسين وخلق وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان والحمادان والليث وخلق. قال ابن المديني له نحو ثلاثمائة حديث، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث حجة ثبت وعده السفيانان من الحفاظ، وقال أحمد يحيى بن سعد أثبت الناس. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.

# (يحيى) بن عمارة بن أبي حسين الأنصاري المازني المدني:

روى عن أبي سعيد وأنس وغيرهما، وعنه ابنه عمرو والزهري وجماعة وثقه النسائي وابن إسحاق.

### (یزید) بن رکانة:

ويقال ابن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي المطلبي له صحبة ورواية وعنه ابناه علي وعبد الرحمن وأبو جعفر الباقر وسلمة بن صفوان وغيرهم حديثه في مسند أحمد وليس له في الكتب الستة رواية.

### (يسزيد) بن رومان الأسدي أبسو روح المدني:

روى عن ابن الزبير وأنس وعدة وعنه مالك وابن إسحاق وثقه النسائى وابن معين وابن سعد وكان

عالماً كثير الحديث. مات سنة ثلاثين ومائة.

(یزید) بن زناد:

ويقال ابن أبي زناد واسمه ميسرة ويقال إنهما اثنان عن محمد بن كعب القرطي وعنه مالك وابن إسحاق وغيرهما وثقه النسائي.

(يزيد) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني:

روى عن عمير أبي اللحم وثعلبة بن أبي مالك وخلق، وعنه مالك والشوري وآخرون وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد. مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة.

(يىزىد) بن عبد الله بن حصيفة الكندى المدنى:

وقد نسب إلى جده روى عن أبيه والسائب يزيد وطائفة، وعنه مالك والسفيانان وابن جريج وخلق وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم.

(يـزيـد) بن عبـد الله بن قسيط الليثى المدني:

روى عن ابن عمر وأبي هريرة وعلاء بن يسار وعدة، وعنه ابناه

عبد الله والقاسم ومالك وابن إسحاق وآخرون وثقه النسائي وابن سعد وغيرهما. مات سنة اثنين وعشرين ومائة.

(يزيد) مولى المنبعث المدني:
روى عن أبي هريرة وزيد بن
خالد الجهني وعنه ابنه عبد الله
ويحيى الأنصاري وعدة وثقه ابن
حبان.

(يعقوب) بن عبد الله بن الأشيج المدني:

روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وكريب وعدة، وعنه ابن إسحاق والليث وآخرون وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد، وقال استشهد في البحر سنة اثنين وعشرين ومائة.

(يـونس) بن يـوسف ويـقـال يـوسف بن يـونس حـلس الليثي المدنى:

روى عن سعيد بن المسيب وغيره وعنه مالك وابن جريج وجماعة وثقه النسائي وكان من العباد مجاب الدعوة.

# باب في الكنى

(أبو إدريس الخولاني):

عائد الله بن عبد الله (تقدم).

(أبو أسلمة) أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري (تقدم):

(أبو أسامة):

البلوي الأنصاري اسمه إياس ويقال عبد الله بن ثعلبة له صحبة ورواية، وعنه عبد الله وعبد الله بن كعب بن مالك وجماعة.

(أبو أيوب) الأنصاري: خالد بن زيد تقدم.

(أبو البراح):

عدي بن عاصم الأنصاري، روى عن أبيه، وعنه ابنه عاصم وغيره. قال الواقدي أبو البراح لقب غلب عليه ويكنى أبا عمرو. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث.

مات سنة عشر ومائة وله أربع وثمانون سنة.

(أبو بردة) بن نيار البلوي اسمه اني:

وقيل الحارث بن عمرو حليف الأنصار شهد بدراً والمشاهد كلها، روى عنه ابن أخته البراء بن عازب وجابر بن عبد الله وجماعة. مات سنسة إحدى أو اثنين أو خمس وأربعين.

(أبو بشر) الأنصاري المازني ويقال الساعدي:

قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به له صحبة ورواية وشهد بيعة الرضوان وليس في الصحابة أبو بشر غيره، روى عنه أولاده وعباد بن

تميم ومحمد بن فضالة وعمارة بن عزية وغيرهم. مات بعد الحرة.

(أبو بكر) بن عبد الرحمن بن المحسارث بن هشسام القسرشي المخزومي:

أحد الفقهاء السبعة قيل اسمه محمد، وقيل أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد وكان مكفوفاً، روى عن أبيه وأبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وعدة، وعنه بنوه سلمة وعبد الله وعمر وعبد الملك ومولاه سمي ومجاهد والزهري والشعبي وطائفة وثقه العجلي وغيره. وقال ابن خراش هو أحد أئمة المسلمين. مات سنة ثلاث وتسعين.

(أبو بكر) بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:

روى عن جـده، وعنه الـزهـري وغيره وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم لا يسمى.

(أبسو بكر) بن عمسر بن عبد السرحمن بن عبد الله بن عمسر بن المخطاب:

روى عن عم أبيه سالم بن عبد الله ونافع وهشام بن عروة وعدة،

وعنه مالك وإبراهيم بن طهمان وآخرون وثقه اللالكائي وغيره.

(أبو بكر) بن نافع القرشي:
مولى ابن عمر، روى عن أبيه
وسالم وغيرهما، وعنه مالك
والدراوردي وآخرون وثقه أحمد
وأبو داود وغيرهما وقال ابن عدي
أرجو أنه لا بأس به.

(أبو بكر) الصديق عبد الله ابن عثمان (تقدم):

(أبو ثعلبة) الخشي جرثوم بن ناشر:

ويقال ابن لاشر ويقال غير ذلك قدم على النبي على النبي وهو يتجهز إلى حنين فأسلم وضرب له بسهمه وبايع بيعة الرضوان، روى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وعدة. مات بالشام سنة خمس وسبعين.

### (أبو الجراح):

روى عن مولاته أم حبيبة وعثمان بن عفان، وعنه سالم بن عبد الله بن عمر وغيره وثقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير.

(أبو جهيم) بن الحارث بن الصمة الأنصاري:

له صحبة ورواية، روى عنه

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي وعمير مولى ابن عباس.

(أبو حارم) الأعسرج سلمة بن دينار (تقدم):

(أبو حميد) الساعدي الأنصاري قيل اسمه عبد الرحمن، وقيل المنذر بن سعد:

وقال أحمد اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر له صحبة ورواية، وعنه جابر وعباس بن سهل وجماعة بقي إلى آخر خلافة معاوية.

> (أبو الدرداء) عويمر (تقدم): (أبو رافع) القبطي:

مولى النبي ﷺ اسمه إبسراهيم وقيل أسلم شهد أحداً والخندق وما بعدهما روى عنه أولاده الحسن ورافع وعبيد الله وسلمى وعليّ بن الحسين وطائفة. مات بالمدينة بعد عثمان بيسير.

(أبو الزبير) محمد بن مسلم: قدم.

(أبو السائب) الأنصاري مولاهم المدني:

روى عن أبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعنه الزهري وشريك وجماعة وثقه ابن حبان.

(أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصارى:

أحد علماء الصحابة ومكثرهم وأحد من بايع تحت الشجرة أول مشاهده الخندق وغزا مع النبي على الثني عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن النبي على سنناً كثيرة وعلماً جماً وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم، روى عنمه الشعبي وعطاء ونافع وابن المسيب وخلق. مات سنة أربع وسبعين وله نيف وسبعون.

(أبو سعيد) المقبري المدني:

أحد الأئمة اسمة كيسان روى عن عمر وعلى وأسامة وعبد الله بن سلام وجماعة، وعنه ابنه سعد وحفيده عبد الله وعمرو بن أبي عمرو وعدة. قال النسائي لا بأس به، وقال الواقدي كان ثقة كثير الحديث. مات سنة مائة.

(أبو سفيان) مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي:

قال الدارقطني اسمه وهب، وقال غيره اسمه قزمان، روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وجماعة وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين

وغيرهما قال ابن سعد ثقة قليل الحديث.

(أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري:

قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته، روى عن أبيه وعثمان وجابر وابن عمر وعائشة وأم سلمة وخلق، وعنه ابنه عمر وابن أخيه سعد بن إبراهيم والمنزهري والشعبي ويحيى بن أبي كثير وخلق، وثقه ابن سعد وغيره وكان فقيها إماماً. مات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن اثنتين وسبعين سنة.

(أبو سهيل) بن مالك. اسمه نافع (تقدم).

(أبو شريح) الخزاعي العدوي:
قيل اسمه خويلد وقيل عبد
الرحمن بن عمر وأسلم يوم الفتح،
روى عنه نافع بن جبير وسعيد
المقبري وجماعة. مات بالمدينة
سنة ثمان وستين.

(أبو صالح) السمان ذكوان: قدم.

(أبو الطفيل) عامر بن وائلة: تقدم.

تقدم. (أبو طلحة) الأنصاري زيد بن

### وائل بن الأسود:

أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدراً والمشاهد، روى عنه ابنه عبد الله وربيبه أنس بن مالك وابن عباس وعدة. مات سنة أربع وثلاثين.

(أبوعبد الله) الأغر سلمان المدني:

روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي سعيد وأبي أيوب وأبي الدرداء وغيرهم، وعنه بنوه عبد الله وعبيد الله وعبيد وبكير بن الأشج والزهري وجماعة وثقه شعبة وغيره.

### (أبو عطية) الأشجعي:

روى عن أبي هسريسرة، وعنه بكيسر بن الأشج لا روايسة له في الكتب الستة ولا في المسند.

(أبو عمرة) الأنصاري وقيل عبد الرحمن بن أبي عمرة:

روى عن زيد بن خالد الجهني، وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع تقدم.

### (أبو قتادة) الأنصاري:

فارس النبي ﷺ قيل اسمه الحارث وقيل النعمان وقيل عمرو بن ربعي السلمي شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، روى عنه

ابناه عبد الله وثابت وجابر بن عبد الله وأنس وخلق. مات سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة.

(أبوليلي) بن عبد الله بن عبد الله المدني:

روى عن سهل بن أبي حثمة ورجال من كبراء قومه حديث القسامة وعنه مالك وقال ابن سعد اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن، وكذا هو في المسند أبو المثنى الجهني المدني، وروى عن المثنى الجهني المدني، وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد، وعنه أيوب بن حبيب الزهري وثقه ابن معين، وقال ابن المديني مجهول.

(أبو محمد) الأقرع نافسع بن عباس (تقدم):

(أبو مرة) مولى عقيل بن أبي طالب:

حجازي مشهور بكنيته واسمه ينزيد، روى عن مولاه وعمرو بن العاص وأبي الدرداء وغيرهم، وعنه سالم أبو النضر وأبو جعفر الباقر وآخرون. قال الواقدي كان شيخاً قديماً.

(أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري:

البدري شهد العقبة الثانية، واختلف في شهوده بدراً ومن أنكره قال نزل بدراً فنسب إليها، روى عنه ابن بشير وربعي بن خراش وأبو وائل وخلق. مات سنة أربعين.

(أبو موسى) الأشعري عبد الله بن قيس (تقدم):

(أبو النضر) السلمي:

روى أن رسول الله على قال «لا يمسوت لأحد ثلاثة من الولد» الحديث رواه محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عنه.

(أبو هريرة) الدوسي اليماني:

حافظ الصحابة في اسمه واسم أبيه نحو ثلاثين قولاً قال النووي وأصحها عبد السرحمن بن صخر روى الكثير، وروى عنه خلائق من الصحابة والتابعين. وكان إسلامه عام خيبر. مات سنة سبع وخمسين قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.

(أبو واقد) الليثي الصحابي: قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف روى عنه ابناه واقد

وعبد الملك وجماعة. مات سنة ثمان وستين وله سبعون سنة. ثمان وستين وله سبعون سنة. (أبو يونس):

روى عن مولاته عائشة وعنه القعقاع بن حكيم وغيره وثقه ابن حبالة.

# باب في الأبناء والأنساب

(ابن بجيد) الأنصاري:

هو عبد الرحمن تقدم.

(ابن أبي عمرة) الأنصاري:

روى عن زيد بن خالد الجهني وعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان كلذا وقع في رواية القعنبي وابن عفير وابن بكير. وفي رواية غيرهم أبو عمرة وهو الصواب وقد تقدم.

(ابن محيريز):

هو عبد الله (تقدم).

(ابن محيصة):

هـو حـرام بن سعـد بن محيصـة تقدم.

### (ابن وعلة):

هو عبد السرحمن البهزي له صحبة قيل اسمه زيد بن كعب وهو صحاحب الظبي الحافظ روى عنه عمير بن سلمة الضمري البياضي صحابي، روى عنه أبو حازم التمار اسمه فروة بن عمرو من بني بياضة بن عامر الخزرجي روى عن بياضة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريز قيل اسمه رفيع وقيل أبو رفيع وقال ابن عبد البر هو مجهول وصحح حديثه في الوتر.

# باب في المبهمات

(زید) بن أسلم:

روى عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق.

(سعید) بن جبیر:

عن رجل عنده رضي هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وحذيفة وأبي موسى وعائشة وغيرهم، وعنه ابنه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وآخرون وكان صواماً قواماً قال أحمد ثقة من أهل الخير وقال غيره حج ثمانين حجة وعمرة لم يجمع بينهما. مات سنة أربع وقيل سنة خمس وسبعين.

(سهل) ابن أبي حثمة:

روى أنه أخبره رجال من كبراء

قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا الحديث.

(صالح) بن خوات بن جبير: روى عمن صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف هو سهل بن أبي حثمة.

(عبادة) بن تميم:

روى عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهو عمه أخو أبيه لأمه.

(عروة) بن الزبير:

روى أن صاحب هدي رسول الله علي أن صاحب هدي رسول الله علي قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي الحديث هو ناجية بن كعب بن جندب الأسلمي الخزاعي له صحبة ورواية روى عنه عروة ومجزأة بن زاهر.

مات بالمدينة زمن معاوية.

### (عطاء) بن يسار:

عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد فقال لي أهلي أذهب إلى رسول الله ﷺ فسله لنا الحديث.

### (عطاء) الخراساني:

روى عن شيخ بالكوفة عن كعب بن عجرة حديث الخلق..

### (محمد) بن سیرین:

روى أن رجـــلا أخبــره عن ابن عبــاس أن رجلاً جـاء إلى النبي ﷺ فقال إن أمي عجوز كبيرة الحديث.

### (الزهري):

روى عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر الرجل هو أمية بن عبد الله بن أسيد.

### (ثافع):

عن رجسل من الأنصبار عن معاذ أن معاذ أن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً الحديث.

(أبو بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

بعض من روى عن أصحاب

النبي عَلَيْ أن النبي عَلَيْ أمر الناس عام الفتح بالفطر الحديث.

### (مالك):

عن الثقة عنه عن بكير بن عبد الله بن الأشج قيل أنه مخرمة بن بكير.

### (مالك):

عن الثقية عنده عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البرقد تكلم الناس في هذا المبهم وأشبه ما قيل أنه ابن لهيعة. وقيل عبد الله ين عامر الأسلمي فأما ابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه أبوعبد الرحمن قاضي مصر ومستدها. روى عنس عسطاء بن أبسي ربساح وعمرو بن دينار والأعرج وخلق وعنه النووي والأوزاعي وشعبة وماتوا قبله وابن المبارك وخلق وثقمه أحمد وغيره وضعّفه يحيى القطان وغيره. مات سنة أربع وسبعين ومائة. وأما الأسلمي فهو أبهو عمامر المدني القارىء روى عن الأعرج والزهري ونافع وطائفة وعنه الأوزاعي وابن وهب وابن أبي ذئب وآخرون ضعفه أحمد ويحيى وغير واحد.

### باب النساء

رأسماء) بنت أبي بكر الصديق: صحابية روى عنها ابناها عبد الله وعروة وابن عباس وجماعة أسلمت قديماً وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بمكة بعد ابنها بيسير سنة ثلاث وسبعين وقد جاوزت المائة.

(أسماء) بنت عمير الخثعمية:

لها صحبة ورواية روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر وابن عباس وآخرون هاجرت الهجرتين وتزوجها جعفر وأبو بكر وعلي.

(أميمة) بنت رقيقة:

وهي أمها واسم أبيها عبد ويقال عبد الله بن بجاد بن عميسر بن المحارث التيمية وأمها رقيقة بنت

خويلد أخت خديجة أم المؤمنين، روت عن النبي ﷺ وعن أزواجه وعنها ابنتها حكيمة ومحمد بن المنكدر.

(بسرة) بنت صفوان بن نوفل الأسدية:

لها صحبة ورواية حديث الوضوء من مس المندكر روى عنها عبد الله بن عمرو وعروة بن المزير ومروان بن الحكم وغيرهم.

(جدامة):

(بالدال المهملة على الصحيح وقيل بالمعجمة) بنت وهب ويقال بنت جندب ويقال بنت جندل الأسدية أخت عكاشة بن محصن لأمه أسلمت وبايعت وهاجرت إلى المدينة، روت عنها عائشة حديث

النهي عن الغيلة.

(حبيبة) بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية:

صحابية زوج ثابت بن قيس بن شماس روت عنها عمرة بنت عبد الرحمن.

(حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين:

ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام وتزوجها رسول الله وتنيخ سنة ثلاث وقيل سنة اثنين من الهجرة وروى عنها أخوها عبد الله وحارث بن وهب وأم مبشر الأنصاري وجماعة. ماتت سنة إحدى وأربعين.

(حميدة) بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزرقية:

أم يحيى المدنية روت عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وعنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وابنها يحيى بن إسحاق وثقها ابن حبان.

(حسواء) بنت رافع بن امسرىء القيس الأنصارية:

لها صحبة وعنها عمرو بن معاذ الأشهلي وهي جدته.

(خنا) بنت خلام بن خالد الأنصارية الأوسية:

التي أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي على نكاحها روى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة وعبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن حارثة وغيرهم.

(خوله) بنت حکیم:

(زينب) بنت جحش بن ريساب الأسدية:

أم المؤمنين تزوجها رسول الله على سنة ثلاث وقيل سنة خمس، روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد السرحمن وأم حبيبة أم المؤمنين وزينب بنت أبي سلمة وغيرهم. ماتت سنة عشرين وهي أول نساء النبي على لحوقاً به.

(زينب) بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية:

ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها النبي على زينب

روت عن النبي عَلَيْهِ وعن أمها أم سلمة وعائشة وغيرهم وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة بن عبد السرحمن وعلي بن الحسين والشعبي وغيرهم. ماتت سنة ثلاث وسبعين.

(زینب) بنت کعب بن عجرة:

روت عن زوجها أبي سعيد الخدري واخته الفريعة وعنها ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب وابن أخيها الآخر سليمان بن محمد بن كعب وثقها ابن حبان.

(صفية) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية:

امرأة عبد الله بن عمر روت عن عائشة وحفصة وأم سلمة وعنها سالم ونافع وعدة وثقها العجلي وغيره.

(عائشة) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين:

وحبيبة حبيب رب العالمين تزوجها رسول الله على بمكة وهي بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة منصرفه من بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة وهي بنت تسع سنين روت الكثير. وروى عنها خالئق

واستقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وهلم جرا. قال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد ولله حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً وقال مسروق رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم أزواج النبي وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. ماتت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين.

### (عمرة) بنت فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية:

لها صحبة ورواية وعنها ابن عبدالرحمن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وعروة وابن المسيب وآخرون وكانت من المهاجرات الأول ومن ذوات العقل والرأي وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر.

(فاطمة) بنت المنذر بن الزبير الأسدية:

روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة وعنها زوجها هشام بن عروة وابن إسحاق ومحمد بن سوقة وثقها العجلي.

# (الفريعة) بنت مالك التحدرية الأنصارية:

أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة السرضوان. وروى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عنها.

# (كبشـة) بنت كعب بن مالـك الأنصاري:

عن أبي قتادة وعنها بنت أختها أم يحيى حميدة بنت عبيد بن رفاعة وثقها ابن حبان.

(لبابة) بنت الحارث بن حزن أم

### الفضال الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب:

لها صحبة ورواية روى عنها ابنها عبد الله بن عباس ومولاها عمير وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن نوفل، قال ابن عبد البر يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة وكان النبي على يرورها ويقيل عندها.

### (مرجانة::

عن معاوية وعائشة وعنها ابنها علقمة بن أبي علقمة وثقها ابن حبان.

# فصل في الكنى

### (أم بجيد):

الأنصارية يقال اسمها حواء لها صحبة روى حديثها عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد.

### (أم حبيبة):

بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين اسمها رملة روى عنها أخواها معاوية وعنبسة وابنتها حبيبة وعروة بن الزبير وعدة. ماتت سنة أربع وأربعين ويقال سنية تسع وخمسين.

### (أم سلمة):

هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهل بن المغيرة القرشية المخرومية أم المؤمنين وأحت عمار بن ياسر لأمه وقيل من الرضاع تزوجها رسول الله علية في شوال

عقب وقعة بدر روى عنها ابن عباس وأسامة بن زيد وابنها عمر بن أبي سلمة سلمة وابنتها زينب بنت أبي سلمة وخلق. ماتت في شوال سنة تسع وخمسين، ويقال سنة اثنتين وستين.

### (أم سليم):

بنت ملحان بن خالد الأنصاري أم أنس بن مالك يقال اسمها الغميصاء لها صحبة ورواية روى عنها وللها أنس وابن عباس وغيرهما. وكانت من فضلى النساء وعقلائهن.

### (أم عطية):

الأنصارية اسمها نسيبة ويقال نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث قال ابن عبد البر كانت من كبار

نساء الصحابة وكانت تغزو كثيراً مع النبي ﷺ تمرّض المرضى وتداوي الجرحى روى عنها أنس ومحمد بن سيرين وأخته حفصة وجماعة.

### (أم الفضل):

بنت الحارث هي لبابة تقدمت. (أم قيس):

بنت محصن بن خرثان الأسدي أخت عكاشة يقال اسمها آمنة أسلمت قديماً وهاجرت إلى المدينة

وروت عن النبي ﷺ روى عنها مولاها عدي بن دينار ووابصة بن معبد وغيرهما.

## (أم هان*يء*) :

بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند وهي شقيقة علي روى عنها ابن عباس ومولياها باذام أبو صالح وأبو مرة ومجاهد والشعبي وآخرون أسلمت عام الفتح وعاشت بعد علي دهراً.

# فصل في المبهمات

(إسماعيل) بن محمد بن سعد بن أبي وقاص:

عن مولاة لعمروبن العاص أو لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم».

(حصين) بن محصن:

رمح عن عمه علقمة بن أبي (مح علقمة عن أمه عن عائشة اسم أمه ثوبان: مرجانة وفد تقدمت.

(عمرو) بن معاذ: الأشهلي عن جدته هي حواء.

(محمد) بن إبراهيم التيمي:

روى عن أم ولد لإبسراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أني امرأة أطيل ذيلي الحديث.

(محمد) بن عبد السرحمن بن وبان:

روى عن أمه عن عائشة.

(فصل) قال القاضي عياض في المدارك: ذكر أحمد بن عبد الله الكوفي في تاريخه أن ما أرسله مالك في الموطأ عن ابن مسعود رواه عن عبد الله بن إدريس الأودي وما أرسله عن غيره فهو عن ابن مهدي والله سبحانه وتعالى أعلم.

# فهرس كلّمات القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها في الكتاب

| السورة  | رقم الآية | الصفحة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |             | كتاب القراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البقرة  | 444       | ٦١          | وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلِمُونَ وَلا تُظْلِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |           |             | كتاب الأقضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |           |             | واللّذينَ يَرْمُونَ النَّمُحْصَنَاتِ ثم لم يَاتُوا بارْبَعَةً شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانَينَ جَلْدَةٍ وَلا تَقْبَلُوا لهم شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانَينَ جَلْدَةٍ وَلا تَقْبَلُوا لهم شَهَادَةً أَبُداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلاّ الّذين تَابُوا منْ بعدِ ذلك وأصلحوا فإنّ الله غَفُورٌ تَابُوا منْ بعدِ ذلك وأصلحوا فإنّ الله غَفُورٌ |
| النور   | ٤         | <b>\••</b>  | رحيمٌ واسْتَشهدُوا شهيدَيْن من رِجَالَكُمْ فإنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وامْرَأْتَانِ ممّنْ تَـرْضَـوْنَ من                                                                                                                                                                                                                                     |
| البقرة  | 7.47      | (1.4-1.1)   | الشَّهُدَاءِالشَّهُدَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هود     | ٧١        | 177         | فَبَشِّرُنَاهَا بِإِسْحَق ومِنْ وَرَاء إِسْحَق يَعْقُوبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البقرة  | 744       | (۱۸۰ – ۱۲۷) | والوَالدَات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأحقاف | ١٥        | (۱۸۰ – ۱۲۷) | وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البقرة  | ۱۸۰       | 177         | إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصيّةُ للوَالدَيْنَ والأقْرَبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| السورة  | قم الآية | الصفحة ر    |                                                                                            |
|---------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |             | كتاب العتاقة والولاء                                                                       |
| محمل    | ٤        | 129         | فإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وإِما فداءً                                                         |
|         |          |             | كتاب المكاتب                                                                               |
| النور   | ۲۳       | ١٤٨         | فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم فيهم خيراً                                                   |
| المائدة | ۲        | ١٤٨         | وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا بَ                                                             |
| النور   | ٣٣       | ١٤٨         | وَآتُوهُمْ مَنْ مَالَ اللهِ الذي آتاكُم                                                    |
|         |          |             | كتاب المدبّر                                                                               |
| النساء  | 11       | 177         | من بعْدِ وصِيّهٍ يُوصى بها أو دَيْنٍ                                                       |
|         |          |             | كتاب الحدود                                                                                |
|         |          |             | والسّارقُ والسّارِقَةُ فاقطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا                         |
| المائدة | ٣٨       | (147 - 140) | نَكَالًا مِنَ الله والله عزيزٌ حَكيمٌ                                                      |
|         |          |             | كتاب العقول                                                                                |
|         |          |             | فمن عُفِيَ لَـهُ مِنْ أخيـه شَيءٌ فـاتّبـاعٌ                                               |
| البقرة  | ۱۷۸      | 717         | بالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ                                                 |
|         |          |             | وَلَقْدَ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِّرَةِ                                  |
| البقرة  | 1 • 7    | 717         | من خَلاقٍ                                                                                  |
| البقرة  | ۱۷۸      | 717         | الحُرّ بالحُرّ والعَبْدُ بالْعَبْدِ                                                        |
|         |          |             | وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ                          |
|         |          |             | بالْعَيْنَ والْأَنْفَ بالأَنْف والأَذُنَ بالأَذُن والسّنّ                                  |
| المائدة | ٤٥       | 717         | بالسّنّ والجُرُوحَ قِصَاصٌ                                                                 |
| ti      |          | W. 1. 7     | كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتْلَى الحُرّ بالحُرِ الحُرِ الحُرِ الحُرِ الحُرِ الحُرِ |
| البقرة  | ۱۷۸      | 717         | والعَبْدُ بالعَبْدِ                                                                        |
|         |          |             | كتاب الجامع                                                                                |
|         |          |             | وإِذْ أَخَذَ رَبِّكَ من بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ                                         |
| الأعراف | 177      | 7 8 •       | َدُرِیَتُهُمْ<br>دُرِیَتُهُمْ                                                              |

| السورة   | رقم الآية | الصفحة              |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ظه       | 17        | <b>7\$</b> A        | فَاخْلَعْ نَعْلَيكَ إِنَّكَ بِالوَادِ المُقَدِّسِ طُوى أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ أَذَهَبْتُمْ الدَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ |
| الأحقاف  | ۲.        | Y0Y                 | ادهبتم طيباتِكم في حياتِكم الدنيا واستمتعتم بها                                                                                                           |
| يونس     | ٦٤        | <b>Y</b> 7 <b>V</b> | لَهُمُ الْهُشْرِي في الدنيا وَفي الأخِرَةِ                                                                                                                |
| يوئس     | 44        | <b>۲</b> ٦٧         | فَمَاٰذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلال                                                                                                                  |
| آل عمران | 4 7       | 7.4.7               | لَنْ تَنَالُوا البِّر حَتَى تُنْفِقُوا ممّا تُحِبُّونَ                                                                                                    |

### فهرس الأعلام

أمامة بن سهيل بن حنيف ٢٧٢. أنس بن مالك ١٦، ١٩٧، ٢٣٣، ٢٣٥، دم ۲۳۹. 737, 137, 707, 007, 177, أبان بن عثمان ۱۱، ۳۷، ۱۳۲، ۱۶۳. 177, 077, 317, FAY. إبراهيم بن كليب ١٤٣، ٢٢٥، ٢٤٩. أنيس الأسلمي ١٧٩. أبي بن كعب ١٩٧. أيوب بن أبي تميمة ٢٤٥. أحيحة بن الجلاح ٢١٣. أيوب بن حبيب ٢٥١. إسحاق بن عبد الرحمن ٢٣٣. أيوب بن موسى ١٢٢ . إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ١٩٧، ابن 137, 707, 007, 557, 157, PFY , 177 , FAY . أبن أبي أحمد ١٧، ١٨. أسلم (مولى عمر بن الخطاب) ۲۰۸. أبن أبي ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسهاء بنت أبي بكر ٢٦١ . سهل ۲۲۳. أسهاء بنت عميس ١٨٧. . ابن بجيد الأنصاري ٢٥٠. إسهاعيل بن أبي حكيم ٢٣٦، ٢٨٤. ابن حماس ۲۳۶. ابن حيبري ١١١. أشيم الضابي ٢١٢، ٢١٣. الأعرج ٤٣، ٤٨، ٥٣، ١١٥، ٢٣٩، ابن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٨٩، 337, 737, V37, A37, °07, ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۷۳، ۲۸۰، ۲۸۳، ابن سیرین ۲۵۰. ابن شهاب ۱۳، ۱۲، ۱۸، ۲۰، ۲۹، ۳۰، . 440 17, YY, Y3, 00, 00, 0V, YY, أمامة بن زيد ٢٣٩.

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حـزم ٢٩، ٩٨، ١٠٠، ٥٠١، ١٠٠، ١١٢، ٠٥، ٢٩، ٥٢١، ١٩٠ ١١٦، ٢٣٢. 311, 011, 111, 111, 111, ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۳، أبو بكر بن نافع ۲۶۱. ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۳۸ أبو بكر الصديق ١١٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٦، 111, 111, 111, 111, 111 VAI , TYY , V3Y , 10Y , Y0Y , 707, 007, 177, 777, 777, 7.7, 3.7, 0.7, 5.7, 7.7, ۱۱۲، ۲۱۲، ۳۱۲، ۱۲۲، ۷۳۲، ۲۸۲، ۵۸۲. ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، أبو جعفر القاري ۲۵۱. 737, ·07, 107, 707, A07, أبو حازم بن دينار ٤٦، ٢٥٢، ٢٦٥، ٢٧٤. أبو الحباب ٢٥٩، ٢٦٤. ۰۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲، ۱۷۲، ۵۷۲، أبو الدرداء ٢٣، ١٣٠. ٥٨٢، ٧٨٢، ٩٨٢. أبورافع ٥١. ابن عباس ۳۸، ۲۵۲، ۲۲۸. ابن عطية ٢٦١. أبو الرجال ١٤، ١٧، ١١٥. أبو الزبير المكى ٢٥٣ . ابن عمر ۲۷٤ . ابن عوف ۲۸۹ . أبو الزناد ۱۷، ۲۲، ۲۸، ۳۳، ۲۳، ۲۶، ابن المتوكل ١٤٧. ۸٤، ٣٥، ١٠١، ١١٥، ١٨٢، ١٨١، ابن محيصة الأنصاري ٢٧٥. P17, P77, 137, 337, 537, ابن مطيع ١٠٥. V37, X37, 107, 707, FF7, ابن معيقب الدوسي ٣١. 777, 377, 077. ابن واقد الليثي ٢٦٨ ، ٢٦٨ . أبو سعيد الخدري ١٥، ١٨، ٢٣، ٢٤٧، ابن وعلة ١٩٧. 107, 077, 177, 777, ابن وليدة ١١٢ . . ۲۸۷ . ۲۷٦ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عموف ١٦، أبو إدريس الخولاني ٢٦٥. 1.13 1713 7813 7173 3173 أبو أسامة بن سهل بن حنيف ٢٥٨ . . 777 . 777 أبو أمامة ١٠٤. أبو سفيان ١٧، ١٨. أبو أيوب الأنصاري ٢٣٥، ٢٤٣. أبو سهـل بن حنيف ١٥٨ . أبو بشير الأنصاري ٢٥٧. أبو سهيل بن مالك ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٧، أبو بكر بن عبـد الرحمن بن الحــارث بن هشام . ۲۸0 , ۲۷۸ ۷۳، ۵۰، ۲۳۲. أبو شريح الكعبي ٢٥٣. أبـو بكـر بن عبيــد الله بن عبـد الله بن عمــر أبسو صالح السمان ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٧٨، . 70. . ۲۸۱

أبو طلحة الأنصاري ١٩٧، ٢٥٢، ٣٥٣، 177, 577. البراء بن عازب ١١٧. أبو طيبة ٢٧٥ . بشر بن سعید ۲۲، ۲۷۰، ۲۷۷. أبو عبد الرحمن ٢٣، ٢٥، ١٩٨، ٢٣٤. بشیر بن یسار ۲۲۳، ۲۲۶. أبو عبيدة بن الجراح ١٩٧، ٢٣٨، ٢٥٤. بكير بن عبد الله بن الأشيج ١٩٦، ٢٦١، أبو عبيد مولى سليهان بن عبد الملك ٢٧٨ . . 779 أبو العتبرة ٢٤٢ . بلال بن الحارث ۲۸۰. أبو عمرة الأنصاري ١٠٠. بلال (مؤذن الرسول) ٢٣٦. أبو عياش ١٥. بنو حارثة ٢٧٥. أبو غطفان بن طريف المري ١٠٥، ١٢٠، ٹ . ٢ . 9 ثور بن زيد الديلي ١٩٥. أبو قتادة ۲٦۲، ۲٦٦. أبو لبابة ٢٧٦. ج أبو المثنى الجهنى ٢٥١. جابر بن عبد الله الأنصاري ١٢١، ٢٣٤، أبو محمد ١١٦. أبو مسعود الأنصاري ٣٧. 337, 037, 007, 407, 307, أبو مرة ٢٦٨. . Y71 . YOY جعفر بن أبي طالب ٢٥٨. أبو موسى الأشعري ١١١، ٢٦٧، ٢٧٠. جعفر بن محمد ١٠٠. أبو النضر ۲۷۱. جميل بن عبد الرحمن المؤذن ٢٨. أبو نعيم (وهب بن كيسان) ٢٥٤، ٢٥٦. أبو هريـرة ١٥، ١٧، ٢٢، ٤٣، ٤٨، ٥٠، 70, 111, 011, AVI, PVI, الحارث بن الخزرج ١٤٣. ۱۸۱، ۱۹۱، ۵۰۲، ۱۲۲، ۳۳۲، الحارثي ۲۵۰. 377, 577, 677, 137, 737, حاطب بن أبي بلتعة ٣٤. 337, 537, 737, 737, 837, حرام بن سعد بن محيصة ١١٧. ·07, 007, F07, P07, 3FY, الخسن بن أبي الحسن البصري ١٣٦. ه ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ حسن بن محمد بن على بن أبي طالب ٣٥. 117, 717, 317, 017. حفص بنعاصم ۲٦٥. أم سلمة ٩٩، ١٢٨، ١٥١، ٧٤٧، ٢٥٩، حفصة بنت عبد الرحمن ٢٤٦. . 712 حفصة بنت عمر ١٢٢، ٢٧٩. أم سليم ٢٥٢، ٢٥٣.

أميمة بنت رقيقة ٢٧٩.

حفصة (زوج النبي) ۲۱۲.

زریق بن حکیم ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵. زفر بن صعصعة ٢٦٦. حکیم بن حزام ۲۷. زیاد بن سعد ۲۲۰، ۲۲۲. حمزة بن عبد الله بن عمر ٢٧٤. زيد بن أبي أنيسة ٢٣٩. حميد بن عبد الـرحمن بن عوف ١٠٣، ١١٩، زید بن أسلم ۱۰، ۲۳، ۳۲، ۷۷، ۵۱، 737 , 757. ۱۱۱، ۱۸۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۱۰ حميد بن قيس المكي ٢٣، ٥١، ١٤٧، 337, V37, .07, 307, P07, . YOA • 17 > 717 > 177 > 777 > 177 > حميد بن مالك ٢٥٥. حميد الطويل ١٦، ٢٧٥. زید بن ثابت ۱۷، ۲۸، ۷۷، ۵۰۱، ۲۰۲، حنظلة بن قيس ٨٥. . 440

زید بن خالد الجهنی ۱۰۰، ۱۷۸، ۱۸۱. زيد بن طلحة ١٧٨، ٢٤٣. زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٢٥١. زينب بنت أبي سلمة ٩٩، ١٢٢. زينب الثقفية ١٣.

السائب بن يزيد ۱۸۹، ۱۹۵. سالم بن أبي النضر ٢٣٩ . سالم بن عبدالله ۱۱، ۷۷، ۸۵، ۱۱۵، TA1, PYY, 437, 3VY. سراقة بن جشم ٢١٣. سعد بن أبي وقاص ١٥، ٣٠، ١١٢، ٢٥١، . ۲۷۷ سعد بن زرارة ۲۲۰. سعد بن عبادة ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۷۹. سعد بن ليث ۲۰۲. سعيد بن أبي سعيد المقبري ٢٤٩، ٢٧٨. سعید بن أبی هند ۲۲۷. سعيد بن العاص ١٨٥. سعید بن عمرو بن شرحبیل ۱۲٤.

خارجة بن زيد بن ثابت ١٧ . خالد بن عقبة ٢٨٢. خالد بن معراك ٢٧٨. خالد بن الوليد ٢٦٣، ٢٧٢. خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ٢٦٤. خولة بنت حكيم ٧٧.

داود بـن الحبصـين ۱۷، ۱۸، ۳۲، ۱۰۵، . 7 . 9 . 19 . 17 .

ر رافع بن إسحق ۲۷۱. رافع بن خدیج ۸۵، ۱۸۹. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ١٤، ٨٥، ١٠٠، 771, 171, 131, 101, 311, 501, 717, 017, A17, A37, . 44.

> ز الزبير بن العوام ١٤١، ١٨٦.

سعید بن یسار (أبسو الحباب) ۲۲، ۲۳۵، ۲۸۵.

سفيان بن أبي زهير ٢٣٤، ٢٧٢. سلمة (زوج النبي) ٢٥١. سلمة بن صفوان ٢٤٢. سلمان الفارسي ١٣٠.

سلیسیان بین یسسار ۲۹، ۳۰، ۷۵، ۸۹، ۱۲۰، ۱۰۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۳، ۷۶۱، ۱۵۰، ۱۷۹، ۲۸۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۷۰۲، ۹۰۲، ۱۲۱، ۳۲۲، ۹۲۲، ۹۰۲، ۲۷۲.

سمي (مولی أبي بکر) ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۷۸. سنين أبي جميلة ۱۱۱.

> سهل بن حنیف ۲۵۸، ۲۷۱. سهل بن سعد ۲۵۲، ۲۷۲.

سهيل بن أبي صالح السمان ۱۱۱، ۱۷۹، ۲۳۳ ۲۳۳، ۲۶۶، ۲۰۰، ۲۲۶، ۲۳۳، ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۴.

سودة بنت زمعة ١١٣، ١٤٧.

#### ص

صالح بن كيسان ٣٤. صدقة بن يسار ٢٥٧. صفوان بن أمية ١٨٦.

صفوان بن سليم ٢٦٢، ٢٦٩، ٢٨٣. مفوان بن عبد الله بن صفوان ١٨٦. صفية بنت أبي عبيد ١١٤، ٢٤٧. صيفي بن أفلح ٢٧٦.

#### ض

الضحّاك بن حليفة ١١٦. الضحاك بن سفيان الكلابي ٢١٢.

#### ط

طاوس اليهاني ٢٤٠. الطفيل بن أبي كعب ٢٦٩. طلحة بن عبيد الله ٢٥.

### ع

عائشة بنت قدامة ٢١٦.

العائذ أبو المقتول ٢١٩ .

عاصم بن عمر ۱۲۹.

العاصي بن هشام ١٤٢.

عامر بن ربيعة ٢٥٨ .

عامر بن سعد بن أبي وقاص ١٢٥، ٢٣٩. عامر بن عبد الله بن الزبير ٢٥٢، ٢٨٤.

عبَّاد بن تميم ۲۵۷.

عبد بن زمعة ١١٢.

عبد الحميد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف

.10

عبد الله بن مليكة ١٧٨. عبد الله بن نسطاس ١٠٤. عبد الله بن يزيد ١٥.

عبد الله بن مسعود ۱۳، ۲۸، ۵۳، ۲۸۳.

عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ١٤٢. عبد الملك بن مروان ١٠٩، ٢١٦، ٢٨٠. عبيدة، أبو صالح ٤٦.

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٢٤٠، ٢٣٨، ١٠١. عبد الرحمن بن أبي بكر ١٣٩. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ١٣٩. عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث ٣١، ٢٦٣. عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري ١٩٦. عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري ١٩٦. عبد الرحمن بن حرملة ٢٧٧.

عبد الرحمن بن سهل ٢٢٤. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عمران ٤٦. عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران ٤٦. صعصعة ٢٧١، ٢٧٣.

> عبد الرحمن بن عوف ۱۱٦، ۲۳۸، ۲۳۹. عبد الرحمن بن القاسم ۱۲۲، ۱۸٦. عبد الرحمن بن مجمد بن عبد الله بن عبد القارى ۱۱۰، ۱۲۰.

عبد الله بن أبي أمية ١١٢، ١٢٨. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسزم ١١، ١٤، ٩٩، ١١٥، ١٢٥، حسزم ١٤٢، ١٤٢، ٩٩، ٢٠١، ٢٥٤،

عبد الله بن أبي بكر الصديق ١٨٥، ٢٥٧. عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ٢٣٣.

عبد الله بن الأرقم ٢٨٨، ٢٨٩.

عبدالله بن دینار ۲۶، ۲۷، ۵۵، ۱۶۱، ۲۶۲، ۲۶۷، ۵۰۷، ۲۰۷، ۸۲۲، ۲۷۲، ۵۷۷، ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲.

عبد الله بن رواحة ٧٠. عبل الله بن الــزبــير ١٠٤، ٢٠٨، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٦، ٢٤٠.

عبد الله بن سهل ۲۲۳، ۲۲۶.

عبد الله بن عامر بن ربیعة ١٦، ١٨٢، عبد الله بن عامر بن ربیعة ٢٦، ١٨٢،

377. AVI, PVI, IAI, IVY, 377.

عبيد الله بن عمر ٥٩. ٢٧٩.

عتبة بن أبي وقاص ١١٢.

عثمان بن أبي العاص ٢٦٠ .

عثان بن حفص بن خلدة ٤٧.

عشیان بن عفیان ۱۱، ۱۲، ۲۳، ۳۶، ۲۰،

عراك بن مالك ٢٠٢.

عروة بن الزبير ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۶۷، ۱۵۵، ۲۸۱، ۲۰۲، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۸۰.

عطاء بن أبي مسلم ٢٤٤.

عطاء بن يزيد الليثي ٢٤٣، ٢٨٧.

عـطاء بـن يـسـار ۱۰، ۲۳، ۱۰، ۱۳۸، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۳۰، ۴۰۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۸۲، ۲۸۷.

عقيل بن أبي طالب ٢٦٨.

العلاء بن عبد الرحمن ٣٠، ١٠٤، ١٩٦، ٢٤٧.

علقمة بن أبي علقمة ٢٤٦.

علي بن أبي طالب ٣٥، ١١١، ١٨٠، ١٩٥،

علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ٢٤٢، ٢٦٧.

عمر بن حسين ٢١٦.

عمر بن الحكم ١٣٨.

عمر بن الخطاب ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۰، ۹۹، ۹۹، ۲۰، ۱۱۱، ۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۰، ۲۱۱، ۱۱۰

 Γ(1)
 (Υ(1)
 <td

عمر بن سلمة ٢٥٦.

عمر بن عبد الرحمن ١٣٠.

عمر بن عبد العزيز ۱۶، ۵۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۲۸۶، ۲۸۶، ۲۳۲، ۲۸۶، ۲۸۶.

عمر بن عبد الله ۲۳۹.

عمرة بنت عبد الرحمن ١١، ١٧، ١١٥، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٨٤، ١٩٠، ١٩٠، ١٨٤، ٢٦٠،

عمرو بن حزم ۲۰۱، ۲۳۵.

عمرو بن دینار ۲٤٠.

عمرو بن سعد بن معاذ ۱۹۷، ۲۵۲، ۲۸۶.

عمرو بن سليم الزرقي ١٢٥، ٢٤٠.

عمرو بن شعیب ۹، ۲۱۳، ۲۷۷.

عمرو بن عبد الله بن كعب ۲٦٠ .

عمرو بن يحيى المازني ١١٥، ١١٦.

عيسى بن مريم (عليه السلام) ۲۸۱، ۲۸۱.

1

فاطمة بنت المنذر ٢٦١. فضالة بن عبيد الأنصاري ١٢٢.

ق

القاسم بن محمد ۱۵، ۲۵، ۳۱، ۳۸، ۵۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲،

قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع ٢٣٣. القعقاع بن حكيم ٢٦٤.

12

کثیر بن الصلت ۱۱۷. کثیر بن فرقد ۲۹.

كعب الأحبار ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٦٤، ٢٧٦.

ل

لقهان الحكيم ٢٨٩.

1

مالك بن أبي عامر ٢٣. مالك بن أنس ٢٣٣. مالك دن أوس دن حدثان

مالك بن أوس بن حدثان ٢٥.

مالك بن ثور بن زيد الديلي ١١٦ . مالك بن موسى بن ميسرة ٤٨ .

عاهد ۲۳، ۲۵.

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ،١١٢، ٢٦٣.

محمد بن أبي إسامة ٢٥٨.

محمد بن جبیر بن مطعم ۲۸۹.

محمد بن سلمة ١١٦.

محمد بن سیرین ۳۲، ۱۳۲.

محمد بن عبد الرحمن ١٤، ١٨٣، ٢١٥.

محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة ٢٥٩.

محمد بن عبد الله بن مريم ٣٢.

محمد بن عمارة ٩٢.

محمد بن عمرو بن جلجلة ٢٥٥.

محمد بن عمرو بن حزم ١٤.

محمد بن عمرو بن عطاء ٢٦٧.

محمد بن عمرو بن علقمة ٢٨٠.

محمد بن كعب القرضي ٢٤١.

محمد بن المنكدر ٥٥، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٧٩.

محمد بن النعمان بن بشير ١١٩.

محمد بن يحيى بن حيان ٤٣، ١٨٩.

محمد بن مسعود ٢٢٣، ٢٢٤.

مروان بن الحكم ٢٨، ١٠٥، ١٥٦، ١٥٩،

مزاحم ٢٠٥، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٥١،

المسيح الدجال ٢٤٩. مسلم بن أبي مريم ٢٤٤، ٢٤٦.

مسلم بن بتار الجهني ۲٤٠.

مسلم بن جندب ۲۰۸.

المزي ۱۱۷.

المـطلب بن عبـد الله بن حنـطب المخـزومي . ٢٨١.

معاذ بن جبل ۲٤١.

معاویت بن أبي سفیان ۲۳، ۱۱۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲،

معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ١٢٢.

مكحول الدمشقى ١٢٢.

موسى بن أبي تميم ۲۲، ۲۳۹، ۲٤۸.

موسى بن ميسرة ۲۶۷.

مولى الزبير بن العوام ٢٣٤.

ميمونة بنت الحارث ٢٧٢، ٢٧٤.

ن

نافع ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۲۹، ۵۳، ۵۳، ۱۳۷، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۳۱،

\$1, \$\lambda 1, \quad \text{P1}, \quad \text{P1},
\lambda 1, \quad \text{P1}, \quad \text{R37}, \quad \text{P37},
\lambda 7, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\lambda 7, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\lambda 7, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\lambda 7, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7},
\quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7}, \quad \text{P7

نافع بن عبد الله ۲۸۲. نعم بن عفان ۲۸۹. نعيم بن عبد الله المجمر ۲۳۲.

\_&

هشام بن إسهاعيل ۱۱، ۳۷.

هشام بن زهرة ۲۷٦.

هشام بن عروة ۲۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۱۱،

۱۱۲، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱،

۲۶۱، ۳۸۱، ۹۰۲، ۱۲۱، ۲۳۲،

۲۳۰، ۲۳۲، ۲۲۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲،
۲۲۲،

هشام بن هشام بن عتبة ۱۰٤. هلال بن أسامة ۱۳۸. هزيلة بنت الحارث ۲۷۲.

9

الوليد بن عبد الله بن صياد ۲۸۱. وهب بن كيسان ۲٦۷.

يحيى بن يحيى ٢٧٣. يزيد بن حصيفة ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٧٢. يزيد بن زياد ٢٤١. يزيد بن عبد الله بن الهادي ١١٢. يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ٢٥. يزيد بن عبد الله بن نعيم ١٧٩. يزيد مولى المنبعث ١٢٢. يعقوب بن عبد الله بن الأشج ٢٧٧. يعقوب بن زيد بن طلحة ٢٧٨. يعقوب بن زيد بن طلحة ١٧٨.

### فهرس الأماكن والبلدان

ش الشام ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۷۹، ۱۹۸، أنمار ۲٤٤. 1 . 7 . 3 77 . 277 . 277 . ح الحبشة ٩. الحرة ١٢٣ . المعسراق ٥٩، ١٠٠، ١٩٨، ٢٠١، ٢٣٤، حرَّة النار ٢٧٥ . 077, 097, 797. خ ق خيبر ١٥، ٧٥، ٢٢٤، ٢٣٧. قباء ١٢٩. د ك دار نخلة ٢٦. الكعبة ١٢٣، ٢٤٩. ذ الكوفة ٤٧، ١٠١، ٢٤٩، ٢٩٥. ذات لظي ۲۷٥. المسدينية ٥٩، ١٠٥، ١٢٤، ١٢٥، ١٥٦، ر · 11, 011, 111, 377, 377, ركبة ٢٣٩. ٥٣٢، ٢٣٦، ٧٣٢، ٥٤٢، ٨٤٢، w P37, 007, 777, VVY, 7A7, 3 97 , 797. سرغ ۲۳۸.

مصر ۲۰۱. مسكـة ۲۲۱، ۲۲۷، ۱۸۶، ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵ مبكـة ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۸۲۹۵ منی ۲۱۲.

## فمرس مواضيع الهوطأ

## (المجلد الثاني)

| بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ٢٢      | كتاب البيوع ه                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| مأجاء في الصرف ٢٥                   | ما جاء في بيع العربان ٩            |
| المراطلة ٢٥                         | ما جاء في المملوك ١٠               |
| العينة وما يشبهها                   | ما جاء في العهدة ١١                |
| ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ٢٨٠٠  | العيب في الرقيق                    |
| السلفة في الطعام ٢٩                 | ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط   |
| بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ٣٠ | فیها                               |
| جامع بيع الطعام ٣٢                  | الجائحة في بيع الثمار والزرع ٢٤٠٠٠ |
| الحكرة والتربص                      | ما يجوز في استثناء الثمر ١٤        |
| ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض    | ما يكره من بيع التمر ١٥            |
| والسلف فيه                          | النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها   |
| ما لا يجوز من بيع الحيوان ٣٦        | زوج                                |
| بيع الحيوان باللحم ٣٦               | ما جاء في ثمر المال يباع أصله ١٦   |
| بيع اللحم باللحم ٧٧                 | النهي عن بيع الثمار حتى يبدو       |
| مأجاء في ثمن الكلب ٣٧               | صلاحها۱٦                           |
| السلف وبيع العروض بعضها ببعض ٣٧     | ما جاء في بيع العرية ١٧            |
| السلفة في العروض ٣٨                 | ما جاء في المزابنة والمحاقلة ١٨    |
| بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما  | جامع بيع الثمر                     |
| يوزن ٠٠                             | بيع الفاكهة ٢٢                     |
|                                     |                                    |

| كتاب المساقاة٧٣                       | النهي عن بيعتين في بيعة ٤١           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ما جاء في المساقاة                    | بيع الغرر ٢٤                         |
| الشرط في الرقيق في المساقاة ٨٠        | الملامسة والمنابذة ٣٤                |
| كتاب كراء الأرض ٨٣                    | بيع المرابحة                         |
| ما جاء في كراء الأرض ٨٥               | البيع على البرنامج                   |
| كتاب الشفعة ٨٧                        | بيع الخيار                           |
| ما تقع فيه الشفعة                     | ما جاء في الربا في الدين             |
| ما لا تقع فيه الشفعة ٩ ٢              | جامع الدين والحول                    |
| كتاب الأقضية ٥٥                       | ما جاء في الشركة والتولية والإقالة ع |
| الترغيب في القضاء بالحق ٩٩            | ما جاء في إفلاس الغريم ه             |
| ما جاء في الشهادات ٩٩                 | ما يجوز من السلف ٥١                  |
| القضاء في شهادة المحدود ١٠٠           | ما لا يجوز من السلف ه                |
| القضاء باليمين مع الشاهد ١٠٠          | ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ٣٥ |
| القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له  | جامع البيوع ٥٤                       |
| فیه شاهد واحد                         | كتاب القراض ٥٧                       |
| القضاء في الدعوى ١٠٣                  | ما جاء في القراض ٥٩                  |
| القضاء في شهادة الصبيان ١٠٤           | ما يجوز في القراض                    |
| ما جاء في الحنث على منبر النبي        | ما لا يجوز في القراض ٢٠              |
| ۱۰٤                                   | ما يجوز من الشرط في القراض ٦١        |
| جامع ما جاء في اليمين على المنبر ١٠٥  | ما لا يجوز من الشرط في القراض ٢٢     |
| ما لا يجوز من غلق الرهن ١٠٥           | القراض في العروض                     |
| القضاء في رهن الثمر والحيوان ١٠٥      | الكراء في القراض ٦٤                  |
| القضاء في الرهن من الحيوان ٢٠٦        | التعدي في القراض                     |
| القضاء في الرهن يكون بين الرجلين ١٠٦  | ما يجوز من النفقة في القراض   ٦٦     |
| القضاء في جامع الرهون ١٠٧             | ما لا يجوز من النفقة في القراض . ٧٧  |
| القضاء في كراء الدابة والتعدي بها ١٠٨ | الدين في القراض ٧٧                   |
| القضاء في المستكرهة من النساء . ١٠٩   | البضاعة في القراض                    |
| القضاء في استهلاك الحيوان والطعام     | السلف في القراض ٦٨                   |
| وغيره ٩٠١.                            | المحاسبة في القراض ٦٩                |
| القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ١١٠       | جامع ما جاء في القراض ٧٠             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |

| ما جاء في المؤنث من الرجال ومن         | القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلًا ١١١   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| أحق بالولد ١٢٨                         | القضاء في المنبوذ ١١١                 |
| العيب في السلعة وضمانها ١٢٩٠           | القضاء بإلّحاق الولد بأبيه ١١٢        |
| جامع القضاء وكراهيته ١٣٠               | القضاء في ميراث الولد المستلحق ١١٣    |
| ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا . ١٣١ | القضاء في أمهات الأولاد ١١٤           |
| ما يجوز من النحل ١٣١                   | القضاء في عمارة الموات ١١٤            |
| كتاب العتاقة والولاء ١٣٣               | القضاء في المياه ١١٥                  |
| من أعتق شركاً له في مملوك ١٣٥          | القضاء في المرفق ١١٥                  |
| الشرط في العتق ١٣٦                     | القضاء في قسم الأموال ١١٦             |
| من أعتق رقيقاً لا يملك مالًا غيرهم ١٣٦ | القضاء في الضُواري والحريسة ١١٧       |
| القضاء في مال العبد إذا عتق ١٣٧        | القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم ١١٧ |
| عتق أمهات الأولاد وجمامع القضاء في     | القضاء فيما يعطى العمال ١١٧           |
| العتاقة ١٣٧                            | القضاء في الحمالة والحول ١١٨          |
| ما يجوز من العتق في الرقاب             | القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب ١١٨   |
| الواجبة ١٣٨                            | ما لا يجوز من النحل ١١٩               |
| ما لا يجوز من العتق في الرقاب          | ما لا يجوز من العطية ١٢٠              |
| الواجبة                                | القضاء في الهبة ١٢٠                   |
| عتق الحي عن الميت١٣٩                   | الاعتصار في الصدقة١٢١                 |
| فضل عتق الرقاب وعتق الزانية            | القضاء في العمري١٢١                   |
| وابن الزنا ١٣٩                         | القضاء في اللقطة١٢٢                   |
| مصير الولاء لمن أعتق ١٤٠               | القضاء في استهلاك العبد اللقطة . ١٢٣  |
| جر العبد الولاء إذا أعتق ١٤١           | القضاء في الضوال ١ ٢٣                 |
| ميراث الولاء                           | صدقة الحي عن الميت ١٢٤                |
| ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي    | الأمر بالوصية                         |
| والنصراني۱۶۳                           | جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب      |
| كتاب المكاتب                           | والسفيه                               |
| القضاء في المكاتب ١٤٧٠٠٠٠٠٠            | الوصية في الثلث لا يتعدى ١٢٥          |
| الحمالة في الكتابة                     | أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال  |
| القطاعة في الكتابة ١٥١                 | في أموالهم                            |
| جراح المكاتب ١٥٣                       | الوصية للوارث والحيازة ١٢٧            |
|                                        |                                       |

| 105                                   |
|---------------------------------------|
| بيع المكاتب                           |
| سعي المكاتب ١٥٥                       |
| عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل       |
| محله ١٥٦                              |
| ميراث المكاتب إذا عتق ٢٥٧٠٠٠٠٠        |
| الشرط في المكاتب ١٥٧                  |
| ولاء المكّاتب إذا عتق ١٥٨             |
| ما لا يجوز من عتق المكاتب ٢٦٠         |
| جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم        |
| ولده ولده                             |
| الوصية في المكاتب ١٦١                 |
| كتاب المدبر ١٦٥                       |
| القضاء في المدبر ١٦٧                  |
| جامع ما في التدبير١٦٨                 |
| الوصية في التدبير ١٦٨                 |
| مس الرجل وليدته إذا دبرها ١٧٠         |
| بيع المدبر                            |
| جراح المدبر١٧١                        |
| ما جاء في جراح أم الولد ١٧٣           |
| كتاب المحدود١٧٥                       |
| ما جاء في الرجم ١٧٧                   |
| ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ١٨٠ |
| جامع ما جاء في حد الزنا ١٨١           |
| . ما جاء في المغتصبة ١٨٢              |
| الحد في القذف والنفي والتعريض ١٨٢     |
| ما لا حدُّ فيه                        |
| ما يجب فيه القطع ١٨٤                  |
| ما جاء في قطع الأبق والسارق ١٨٥       |
| ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ            |
| السلطان۱۸٦                            |
|                                       |

| ما جاء في لبس الخز ٢٤٦                | ما يجب فيه العمد ٢١٦                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ما يكره للنساء لبسه من الثياب ٢٤٦     | القصاص في القتل ٢١٦                   |
| ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ٢٤٦        | العفو في قتل العمد ۲۱۷                |
| ما جاء في إسبال المرأة ثوبها ٧٤٧      | القصاص في الجراح ٢١٨                  |
| ما جاء في الانتعال ٢٤٧                | ما جاء في دية السائبة وجنايته ٢١٩     |
| ما جاء في لبس الثياب ٢٤٨              | كتاب القسامة ٢٢١                      |
| ما جاء في صفة النبي ﷺ ٢٤٨ ٠٠٠٠٠       | تبدئة أهل الدم في القسامة ٢٢٣         |
| ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليك       | من تجوز قسامته في العمد من ولاة       |
| السلام والدجال ٢٤٩                    | الدم                                  |
|                                       | القسامة في قتل الخطأ ٢٢٦              |
| ما جاء في السنة في الفطرة ٢٤٩         | الميراث في القسامة ٢٢٦                |
| النهي عن الأكل بالشمال ٢٥٠            | القسامة في العبيد ٢٢٧                 |
| ما جاء في المساكين ٢٥٠                | كتاب الجامع ٢٢٩                       |
| ما جاء في معي الكافر ٢٥٠              | الدعاء للمدينة وأهلها ٢٣٣             |
| النهي عن الشرب في آنية الفضة          | ما جاء في سكني المدينة والخروج        |
| والنفخ في الشراب ٢٥١ ٢٥١              | منها ۲۳۳                              |
| ما جاء في شرب الرجل وهو قائم ٢٥١      | ما جاء في تحريم المدينة ٢٣٥           |
| السنة في الشرب ومناولته عن اليمير ٢٥٢ | ما جاء في وباء المدينة ٢٣٥            |
| جامع ما جاء في الطعام والشراب ٢٥٢     | ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ٢٣٦ |
| ما جاء في أكل اللحم ٢٥٧               | جامع ما جاء في أمر المدينة ٢٣٧        |
| ما جاء في لبس الخاتم ٢٥٧              | ما جاء في الطاعون ٢٣٨                 |
| ما جماء في نزع المعاليق والجرس من     | النهي عن القول بالقدر ٢٣٩             |
| العين ٢٥٧                             | جامع ما جاء في أهل القدر ٢٤١          |
| الوضوء من العين ٢٥٨                   | ما جاء في حسن الخلق ٢٤١               |
| الرقية من العين ٢٥٨                   | ما جاء في الحياء ٢٤٢                  |
| ما جاء في أجر المريض ٢٥٩              | ما جاء في الغضب ٢٤٣                   |
| التعوذ والرقية من المرض ٢٦٠           | ما جاء في المهاجرة ٣٤٣                |
| تعالج المريض ٢٦٠                      | ما جاء في لبس الثياب للجمال بها ٢٤٤   |
| الغسل بالماء من الحمى ٢٦١             | ما جاء في لبس الثياب المصبغة          |
| عيادة المريض والطيرة ٢٦١              | والذهب                                |

| ما جاء في الوحدة في السفر للرجال      | Y71 *11 : 7. 11                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | السنة في الشعر ٢٦١                  |
| والنساء                               | إصلاح الشعر۲۲۲                      |
| ما يؤمر به من العمل في السفر ٢٧٨      | ما جاء في صبغ الشعر ٢٦٣             |
| الأمر بالرفق بالمملوك ٢٧٨             | ما يؤمر به من التعوذ ٢٦٣٠           |
| ما جاء في المملوك وهبته ٢٧٩           | ما جاء في المتحابين في الله ٢٦٤     |
| ما جاء في الغيبة ٢٧٩                  | ما جاء في الرؤيا ٢٦٦                |
| ما يكره من الكلام ٢٨٠                 | ما جاء في النرد ٢٦٧                 |
| ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ٢٨٠    | العمل في السلام ٢٦٧                 |
| ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ٢٨١   | ما جاء في السلام على اليهودي        |
| ما جاء في الغيبة ٢٨١                  | والنصراني۲٦٨                        |
| ما جاء فيما يخاف من اللسان ٢٨٢        | جامع السلام ٢٦٨                     |
| ما جاء في مناجاة إثنين دون واحد ٢٨٢   | باب الاستئذان ٢٦٩                   |
| ما جاء في الصدق والكذب ٢٨٣            | التشميت في العطاس ٢٧٠               |
| ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين ٢٨٣ | ما جاء في الصور والتماثيل ٢٧١       |
| ما جاء في عذاب العامة بعمل            | ما جاء في أكل الضب ٢٧١              |
| الخاصة ٤٨٢                            | ما جاء في أمر الكلاب ٢٧٢            |
| ما جاء في التقى ٢٨٤                   | ما جاء في أمر الغنم ٣٧٣             |
| القول إذ سمعت الرعد ٢٨٤               | ما جاء في الفارة تقع في السمن       |
| ما جاء في تركة النبي ﷺ ٢٨٥٠٠٠٠٠       | والبدء بالأكل قبل الصلاة ٢٧٤        |
| ما جاء في صفة جهنم ۲۸٥                | ما يتقى من الشؤم ٢٧٤                |
| الترغيب في الصدقة ٢٨٥                 | ما يكره من الأسماء ٢٧٤              |
| ما جاء في التعفف عن المسألة ٢٨٧       | ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام ٢٧٥ |
| ما يكره من الصدقة ٢٨٨                 | ما جاء في المشرق ٢٧٥                |
| ما جاء في طلب العلم ٢٨٩               | ما جاء في قتل الحيات وما يقال في    |
| ما يتقى من دعوة المظلوم ٢٨٩           | ذلك                                 |
| أسماء النبي عَلَيْأ                   | ما يؤمر به من الكلام في السفر ٢٧٧   |
| <del>-</del>                          | •                                   |

•

## كتاب إسعاف المبطأ برجال المُوطَّأ وهو معجم تراجم أعلام الموطَّأ

| 791 | كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطَّأ |
|-----|----------------------------------|
|     |                                  |
| ۲۹۳ | مقدمة                            |
| 799 | (حرف الألف)                      |
| 4.4 | (حرف الباء)                      |
| 4.0 | (حرف الثاء)                      |
| ٣٠٦ | (حرف الجيم)                      |
| ٣•٨ | (حرف الحاء)                      |
| 411 | (حرف الخاء)                      |
| ۲۱۲ | (حرف الدال)                      |
| 414 | (حرف الذال)                      |
| 317 | (حرف الراء)                      |
| 410 | (حرف الزين)                      |
| ۳۱۸ | (حرف السين)                      |
| ٣٢٣ | (حرف الشين)                      |
| 377 | (حرف الصاد)                      |
| ۲۲٦ | (حرف الضاد)                      |
| ۲۲۷ | (حرف الطاء)                      |
| ۳۲۸ | (حرف العين)                      |
| ۳٤٧ | (حرف الفاء)                      |
| ۳٤۸ | (حرف القاف)                      |
| 459 | (حرف الكاف)                      |
| ۴٥٠ | (حرف الميم)                      |
| ٣٥٨ | (حرف النون)                      |

| (حرف الهاء)               |
|---------------------------|
| (حرف الواو)               |
| (حرف الياء)               |
| باب في الكنى              |
| باب في الأبناء والأنساب   |
| باب في المبهمات           |
| باب النساء                |
| فصل في الكنى              |
| فصل في المبهمات           |
| فهرس كلمات الكريم ٢٨١     |
| فهرس الأعلام م ٨٦٠        |
| فهرس الأماكن والبلدان ٥٩٣ |
| فهرس مواضيع الكتاب ٢٩٧٠   |
|                           |

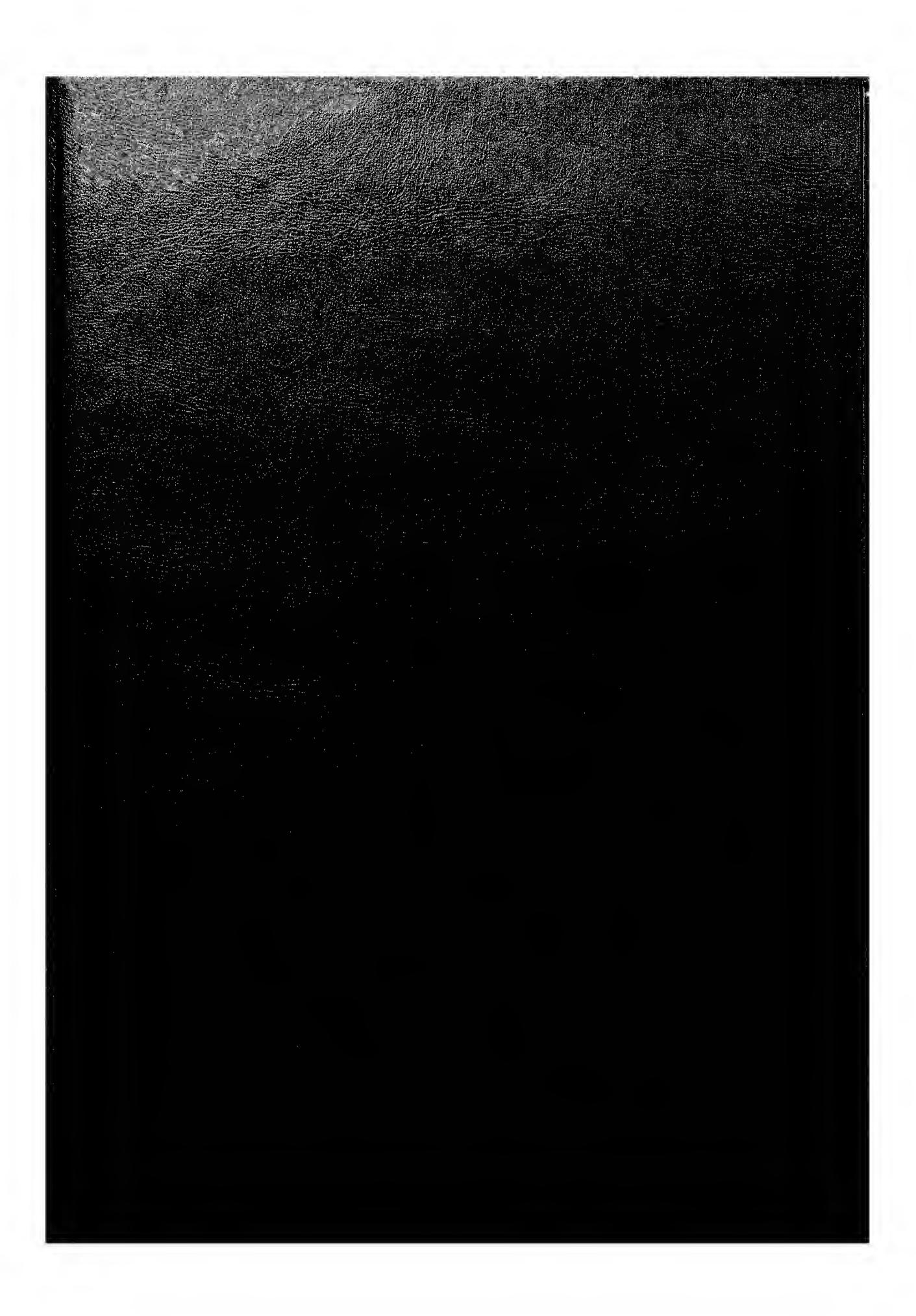